## مصر فی عالم متغیر

- ♦ حضارياً
- ♦ سياسيا
- ♦ استراتيجياً
- ♦ اقتصادیاً

وقائع المائدة المستديرة التى نظمتها اللجنة المصرية للتضامن خلال شهرى ديسمبر ١٩٩١ ويناير ١٩٩٢

## مقدمــة

مناقشة قضية مصر فى عالم متغير دليل على عمق التغيرات التى اجتاحت العالم ودخلت حدودنا لتؤثر فى حاضرنا ومستقبلنا .

والتغيرات لم تحدث فجأة ... بل بدأت منذ فترة طويلة ولكنها تصارعت بدرجة مذهلة خلال السنوات الأخيرة .

كنا نتابع ثورة الاتصالات والمعلومات التى انطلقت لتغير كثيرا من الثوابت فى دهشة وإعجاب ... ولكن دون محاولة جادة للتعرف على حقائقها والتعامل معها .

وعندما بدأت عملية انهيار الأنظمة الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية نبتت فى النفوس تساؤلات عديدة عن الأسباب الكامنة وراء ذلك ... دون محاولة جادة أيضاً لبحث هذه النتيجة مرتبطة بواقعنا وظروفنا .

وأخيراً .. جاءت أزمة الخليج لتفرض علينا بحث الواقع العربى والأمن القومى ودور مصر في هذا العالم المتغير .

ومن أجل هذا دعى مكتب اللجنة المصرية للتضامن إلى إقامة هذه الندوة في أربعة محاور : المحور الحضارى والسياسي والاستراتيجي والاقتصادي .

واشترك في الحوار في جميع المحاور ممثلو الأحزاب المصرية ومندوبون عن السيد وزير الخارجية مع نخبة متميزة من المفكرين والمثقفين المصريين .

وهكذا تواصل اللجنة المصرية للتضامن رسالتها الوطنية والقومية في حشد كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية والثقافية لمناقشة القضايا التي تمس مصير الشعب ومستقبله

وقد جمعت اللجنة المصرية للتضامن في هذا الكتاب جميع الأبحاث التي قدمت مع المناقشات التي دارت في المحاور الأربعة .. كمساهمة منها في إثارة حوار أوسع بين جميع المهتمين والمشتغلين بالعمل العام والمهمومين بقضايا العصر التي تؤثر في مسيرة شعبنا

واللجنة المصرية للتضامن تعرب عن شكرها لجميع من ساهموا في هذا العمل .. سواء في تنظيم الندوات أو تقديم الأبحاث والأوراق أو الإشتراك في المناقشات أو إعداد هذا الكتاب عن وقائع ندوة « مصر في عالم متغير » .

وأخيراً نرجو أن يجد القارىء فى هذا الكتاب إجابة على واحد أو أكثر من الأسئلة المطروحة اليوم على الواقع المصرى والعربى .

أحمد حمروش

رئيس اللجنة المصرية للتضامن

## المحور الحضاري

۸ دیسمبر ۱۹۹۱

## رأس الجلسة : د . أنور عبد الملك المشتركون في المناقشة :

\* الدكتورة / ليلي عبد الوهاب. « الأستاذ / أحمد حمروش . \* الدكتور / محمد القصاص. الدكتور / إسماعيل الشافعي . . السفير / محمد حافظ إسماعيل. \* الذكتور / المحمدى عيد . \* الأستاذ / محمد عودة . الأستاذة / أنعام محمد على . \* الأستاذ / منصور حسن . \* الدكتور / أنور عبد الملك . \* الدكتورة / منى مكرم عبيد . الدكتور / حسن حنفى . \* الدكتور / ميلاد حنا. الدكتور / حسين أحمد أمين . \* الدكتور / جلال أمين . \* الدكتور / هاني حمروش . الأستاذ / راجى عنايت . \* الأستاذ / هبة عنايت . الدكتور / سعد الدين إبراهيم . \* المستشار / ولم سليمان . \* الأستاذ / سعد لبيب . \* الدكتور / يحيى الجمل . الأستاذ / صلاح أبو سيف . وزارة الخارجية \* الدكتور / غالى شكرى . \* السفير / محمود حسن فرغل. \* الدكتور / فتحى عبد الفتاح . \* سكرتير أول / محمد عبد الحكم . الأستاذ / فهمى هويدى .

## الأحزاب السياسية المصرية

- « الحزب الوطنى الديمقراطي :
  - \* حزب الوفد الجديد:
  - \* حزب العمل الاشتراكي :
- \* حزب التجمع التقدمي الوطني الوحدوي :
  - \* حزب مصر الفتاة:

– الدكتور رأفت خالد .

- الدكتور إبراهيم الدسوقي .
- الأستاذ مجدى أحمد حسين .
- الدكتور محمد أحمد خلف الله .
  - الأستاذ محمود بكرى .

الأوراق المقدمة حول المحور الحضارى

## الحور الحضاري

الدكتورة ليلى عبد الوهاب

بدأ الإنتباه إلى عملية التغيير فى مصر وكثر الحديث حولها بالتحديد بعد أن انطلقت المدافع فى حرب الخليج . بينما كان من الواجب بل من الضرورى الإلتفات إلى التغيرات والتحولات الهائلة التى يموج بها العالم قبل ذلك ، بكثير ، ( موحلة ١٩٤٩ – ١٩٧٣ ) .

إن التغيرات التى تحدث فى العالم الآن والتى من أبرزها على المستوى الإقليمى (حوب الحليج – مشروع السلام مع إسرائيل) وعلى المستوى الدولى ، التغيرات التى تحدث فى الإتحاد السوفيتى ودول شرق أوروبا ، لم تفض بالضرورة إلى قيام ما يسمى بالنظام العالمى الجديد ، وهى الفكرة الشائعة لدى قطاع واسع من المثقفين المصريين والتى تروج لها وسائل الإعلام سواء العالمية أو المحلية . وحقيقة الأمر ، فإن هناك حالة تحول وتغير لم تحسم ولم تتحدد معالمها بعد ، وهى قد تفضى إلى نشأة نظام جديد قد يتميز بسيطرة القطب الواحد (الولايات المتحدة الأمريكية) ، أو يكون متعدد الأقطاب (آسيا ، أوروبا) .

إن إدراك هذه الحقيقة تستوجب منا مناقشة هذا الموضوع في إطار ما يمكن أن تلعبه مصر بثقلها الحضارى والسياسي والإستراتيجي من دور فاعل في هذه التغيرات .

إن المهتم والباحث في هذا الموضوع يجد أن هناك مدخلين لدراسته وهما :

- ١ مدخل ينطلق من التغيرات الهائلة التي تحدث في العالم والتي من أهمها التغيرات الإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية والعلمية التكنولوجية والفكرية ، وتأثيرها على المجتمع المصرى .
- ٢ مدخل ينظر إلى التغيرات والتحولات انطلاقًا من رؤى التيارات المصرية المختلفة فى الفكر والعمل ، وكيفية إدراك وتفسير كل منها لتلك التغيرات، ومن ثم تحديد الإختيارات والأولويات اللازمة لتأكيد دور مصر ومكانته ومستقبلها فى مرحلة صياغة العالم الجديد . وإذا نظرنا إلى التيارات الفكرية المختلفة لأمكن تحديدها على النحو التالى :
- ا تيار التحديث الليبرالى المتجه إلى اللحاق بالغرب، إما فى قطاع الحضارة الغربية التقليدية ، أو فى قطاع القطب الأمريكي الجديد .
  - ب تيار التوجه الأصولي بجناحيه الأصولية الحضارية الدينية ، أو الإتجاه السلفي .
- جـ تيار التوجه إلى الشرق الحضارى والجنوب ، إما على نمط باندونج التقليدى ،
  أو بالعمل على الجمع بين الشرق وأوربا مركزى الإشعاع الحضارى الرئيسيين بالتركيز
  على القوى التقدمية بكل منها .

إن سؤالا يطرح نفسه على المناقشة فى إطار تحديد دور مصر فى صياغة العالم الجديد ، وهو لما الإهتام بالتوجه الحضارى ؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال تجعلنا نضع بعض الإعتبارات اللازمة لمناقشته .

### : Y , i

إنه لو نظرنا إلى الجو الثقاف والسياسي السائد في مصر الآن لوجدنا أن هناك محاولة تصور أن العالم أصبح قرية واحدة مترابطة حول مركزها أو قطبها الأوحد، وهذه الرؤية في حقيقة الأمر تقوم على ركيزتين أولاهما : اقتصاد السوق ، أي إعطاء الأولوية لقيم المنفعة المادية على حساب قيم التنمية والعدالة الإجتماعية . ثانيتهما : الليبرالية التعددية باعتبارها النمط الأوحد للديمقراطية وذلك على حساب التحرر الوطني ، وحقوق الإنسان والشعوب وعلى الاخص احتياجات وحقوق الغالبية من أبناء الشعب العامل .

#### ثانيا:

إذا أمعنا النظر في المفاهيم والمعانى التي تعبر عنها الصورة السابقة ، لاستطعنا أن نتبين أنها تشكل الصورة المعاصرة للمشروع الحضارى الذى صاغه الغرب من صعوده إلى مكانة الهيمنة في القرن ١٥ تحت شعار أن « الإنسان مالك الكون وصاحبه ومن حقه – أى من حق الغرب المهيمن وأتباعه – الإنتاج بلا حدود ، والإستهلاك بلا حدود ، والمتعة بلا حدود ، والمتعة بلا حدود ، والمتهالك بلا حدود ، والمتعابلات أنها ترتب على ذلك من حروب واستعمار وأوبئة وتدمير للبيئة وابتزاز لتروات القارات الثلاث آسيا – أمريكيا اللاتينية .

#### ثالثا:

هنا يتبين أهمية دور مصر لما لها من عمق حضارى فريد ونقطة تلاقى الحضارات والقارات ، وبالتالى ما تتمتع به من مركز جيو سياسى ، وجيو استراتيجى بالغ الأهمية .

### رابعا :

إن من الإعتبارات الهامة في دراسة ومناقشة المحور إنما تكمن في استكشاف العناصر التكوينية الفعالة والكامنة في أهم القطاعات التي تكون هذا المحور والتي يمكن تقسيمها على النحو التالى:

- ١ الإنسان والكون: الدين الفلسفة.
- ب الَّإنسان والطبيعة : البيئة العلم والتكنولوجيا .
- جـ الإنسان والمجتمع : الهوية والمواطنة ، المجتمع المدنى .
  - د الإنسان المصرى والإبداع في الفكر والفن .
- ه الإنسان المصرى وصياغة حضارة العالم الجديد: الأصالة والتحديث التحرر والإشتراكية، التضامن بين الشعوب والقوميات.

# الحور الحضاري

الدكتور مس حنفى

## مقدمة: تأصيل المفاهيم:

ليس المهم هو وضع المفاهيم واختيارها بل المهم هو تأصيلها والبحث عنها . فقد تكون آتية من الثقافة الشائعة الوافدة ، لا يدركها إلا قلة من المثقفين ، معرفتها ميزة لهم . ويروجها الإعلام كمتطلبات للدولة الحديثة وتنظر لها الجماهير على أنها قادرة على فعل المعجزات ، وبالتالى تعطيها الوهم الزائف بالخلاص القريب . وقد يتمسح بها بعض أدعياء السياسة فينشئون أحزابًا سياسية باسمها . فلا أحد يشكك في شرعيتها ، وتفاخر السلطة بديموقراطيتها والسماح بحرية تكوين الأحزاب ، وفي نفس الوقت تأمن عدم تأثيرها .

هذا هو حال مفاهيم: الإنسان والطبيعة ، والعلم ، والتكنولوجيا ، والبيئة . فقد غاب مفهوم الإنسان في تراثنا القديم فضاعت حقوق الإنسان في حياتنا المعاصرة (١) . وكانت الطبيعيات القديمة عندنا الهيات مقلوبة ،وليست الطبيعة كما يراها العلماء ،وكما يشعر بها الأدباء والفنانون (٢) . أما العلم بمعنى العلم الطبيعي فمفهوم وافد . إذ أن العلم القديم عندنا هو كل نظام عقلي لا فرق بين العلم الطبيعي والعلم الديني . والتكنولوجيا كذلك مفهوم وارد معرب ، ينظر إليها الناس وكأنها طريق الخلاص من عذاب الحياة اليومية ونقص الخدمات . فهي معجزات العصر الحديث . أما موضوع البيئة فهو أيضًا وافد من حركات الدفاع عن البيئة في الغرب بعد عصر التصنيع وظهور مشكلة تلوث البيئة ، وتكوين أحزاب سياسية للخضر دفاعًا عن البيئة بعد أن انتهت الأحزاب السياسية التقليدية إلى طريق مسدود .

وإذا كان الإنسان والطبيعة محورًا أساسيًا في الثقافة وأحد مكونات الحضارة فإن هذا المحور يظهر في العلم والتكنولوجيا وآثارهما على البيئة . ومن ثم جاء مفهوم البيئة تاليًا لمفهومي العلم والتكنولوجيا . الإنسان والطبيعة يمثلان المحور النظرى ، والعلم والتكنولوجيا التطبيقات العملية لهذا المحور . أما البيئة في مجالات التطبيق وآثارها .

<sup>( 1 )</sup> انظر دراستنا : ٥ لماذا غاب مبحث الإنسان في تراثنا القديم ؛ ? في دراسات إسلامية ص ٣٩٣ ـــ ٤١٥ الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨١ .

<sup>(</sup> ٧ ) د. حسن حنفي من العقيدة إلى الثورة ِ الجزء الأول • المقدمات النظرية ، خاتمة ص ٦٣٧ ــ ٦٣٦ مدبولي القاهرة ١٩٨٨ .

## الإنسان:

بالرغم مما يبدو من بداهة هذا المفهوم وشيوعه إلا أنه لم يترسب في وعينا القومي من تراثنا القديم ، وبالتالي غابت جذوره في ثقافتنا الشعبية المعاصرة . لقد وجد الإنسان الكامل ، العالم ، القادر ، الحيى ، السميع ، البصير ، المتكلم ، المريد ولكن لا وجود له في هذا العالم فقد أخرج الإنسان أعز ما لديه بعيدًا عنه ، قاذفًا به إلى أبعد نقطة . فلما شعر بالنقص أمام نفسه وذاته المبعد عظمه وإلهه وعبده ، وجعل نفسه عبد إله . فالجاهل يعظم العالم ، والعاجز يجل القادر ، والميت يقدر الحي ، والأصم والأعمى والأبكم والهوائي يتوق إلى السميع البصير المتكلم المريد . تصور الإنسان غيره محور الموجود ، الأول والآخر ، القامم بنفسه ، الذي لا يشبهه أحد ، وواحد . ففقد وجوده الذاتي وأصبح مجرد رقم في متوالية حسابية ، له أول وآخر ، يقوم بغيره ، يشبه كل الناس ، متكثر في زحام الطريق . كما تصور الإنسان إن مبادىء العدل والحكمة والعزة أسماء لنفسه التي أبعدها وعبدها مع أنها مبادىء النظام الأخلاق والإجتماعي الذي يعيش فيه . اغترب الإنسان في العقائد خارجًا عن نفسه . فمتى يستردها ؟ ومتى يقضى على اغترابه ، ويعود إلى ذاته متحققًا بالمبادىء التي أبعدها عنه وجعلها بعيدة المنال ، صعبة التحقيق ، عزيزة المطلب ، لا يملك الإنسان أمامها إلا الوله والغناء(١) .

وبعد أن أله الإنسان نفسه في صورة الإنسان الكامل كم لاحظ الصوفية من قبل فإن صورته قد انعكست في فرد واحد ، هو السلطان . فهو الموجود الذي لا يسبقه أحد ولا يعقبه أحد . وهو الموجود في كل مكان ، فرد لا يشبه أحد واحد متفرد بذاته . يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء . هو الحي الذي لا يموت ، رئيس مدى الحياة ، والملك في أولاده أو أسرته أو فتته أو طبقته من بعده . يسمع كل همسة في مملكته ، ويبصر كل ما يقع فيها في السر والعلن ، يتكلم ويصبح خطابه إطاراً مرجعيًا للكل . يريد طبقًا لإرادته الحرة ، ويصدر قراراته بشخصه ، من مطلق عمله الذي لا يقبل المراجعة والنقد . له أيضًا أسماؤه وألقابه التي تقرب المائة . فهو الوطني ، القائد، والغيور ، العربي ، الرئيس ، المجاهد ، الزعيم ، المحرر ، البطل ، المنقذ ، الملهم المنتصر ، الوحدوى ، العروبي ... إلخ تجب له الطاعة ، ولا يجوز في حقه الاعتراض. ينتسب إلى فئة واحدة ، الملوك أو العسكر ، ويستحيل تداول السلطة في غير فتته . هو أفضل الخلق ، وخير البرية ، كامل الأوصاف علمًا وخلَّفًا ، نفسًا وبدئًا .

أما المواطن العادي ، فهو الإنسان الفاني الذي يتكرر ، جاهل ، عاجز ، راضٍ ، قانع ، متوكل ، مستسلم ، عابر سبيل في هذه الحياة على راحلة ، حياته بعد مماته ، وآلامه يعوض

<sup>( 1 )</sup> المصدر السابق ـــ الجزء الثاني و التوحيد ٥ ، رابعاً : إلهيات أم إنسانيات ص ٦٠٠ ــ ٦٦٤ .

عنها بالفوز المبين . يطبع الإنسان الكامل وصورته في السلطان الأوحد . له إلهان : الله والسلطان ، وطاعة الأول في طاعة الثاني ، وطاعة الثاني من طاعة الأول . هو الإنسان الْفكرة ، إنسان الجماهير والدهماء ، الواحد الذي يتكرر والذي يتشابه مع كل آخر من عامة

وبالرغم من وجود ولفظ الإنسان في أصل الثقافة الأول ، وهو القرآن ، إلا أنه يعيش كتصور فى وعينا الثقافى(١) . فالإنسان مخلوق أى أنه وجد من عدم وينتهى إلى عدم . الإنسان هش ضعيف ، يتعجل أمره ، لا يعي الزمان ، يعيش المستقبل تاركًا حاجزه . إذا فاجأه الحاضر هلع ، تحركه الدوافع ، تسيره الإنفعالات ، يطلب العون ساعة الشدة حتى إذا انفرج ، الهم وَجاء اليسر نسى الدعاء ، يفرح ويتمنى ، يبأس ويتشاءم ، يعرض ويقبل ، يقتر ويخسر ، ويجحد النعم ، يجعل من العنف قوة ، ومن الإنكسار صلابة ، يخاصم ويكون حصيمًا ، يطغى ويتكبر ، يفجر ويغتر ، شاك جاهل مجادل ، وسواس متأمل ، يتذكر وينسى . له عدو يتحداه ، وينكر قيمته ، ويرفض تحيته ، ويجحد الاعتراف بفضله وإمكانياته ، يسعى إلى سلب مرِّتبته وشرفه . وهنا تبرز مسؤولية الإنسان ، والأمانة اِلتي يحملها بإرادته . تحيل ضعفه قوة ، وتجعله قادراً على قبول التحدى ، حياته إثبات لرسالته وأداء لأمانته ، واجتياز للامتحان بكد وجهد ومعاناة ، مسؤول فرد . هنا يمكن للإنسان أن يتحول من إنسان هش إلى إنسان صلب ، ومن ضعف إلى قوة ، ومن انكسار إلى صلابة يحقق الكمال في الأرض . ولكن يبدُّو أن الذي استقر في الوعي القومي هو السلب لا الإيجاب ، والمخاطر دون التحديات والسؤال الآن : كيف يتم تأصيل مقولة الإنسان في ثقافتنا المعاصرة إن كانت جذورها راسخة في تراثنا القديم ؟ يتم ذلك أولا باسترداد الإنسان لوعيه المغترب من الخارج إلى الداخل ، وبتحويل كل إنسان إلى سلطان ، وتكرار تُموذج السلطان في المواطن حتى تتعدد السلاطين ، ويتم تداول السلطة بين الناس دون أن تكون حكرًا على فئة بعينها . ويتم ذلك عن طريق تأويل الله والسلطان في التراث القديم من أجل قراءة الإنسان فيه . ثانيا يمكن خلق تراث إنساني جديد عن طريق الواقع الذي يفرض نفسه . فالتراث القديم حلقة أولى من التراث وليس كل التراث . ونحن الذين أغلقناه ، ووقفنا متفرجين عليه . جعلنا أنفسنا مستشرقين ونحن أصحاب دار . يمكن للتراث أن يستأنف من جديد ، ويفرض واقعه الجديد ، أزمة حقوق الإنسان والمواطن . كان موطن الخطر في التراث القديم التوحيد . فانبرى علماء الكلام القدماء للدفاع عنه . وأعطوه كل ما يملكونه من قيمة للإنسان . واليوم تغير موطن الخطر من الله إلى الإنسان . فلنعطه كل ما نملك من قيم ومثل ، ونرد إليه ماسلبناه منه تلك بضاعتنا ترد إلينًا . وأيهما أفضل : أن يكون الإنسان جاهلا يعبد عالما أم أن يكون

<sup>(</sup> ١ ) ذكر لفظ الإنسان في القرآن ٦٥ مرة .

عالما بالفعل؟ أن يكون الإنسان عاجرًا بقوله قادرًا أو أن يكون قادرًا بالفعل؟ أن يكون ميتًا يعظم حيا أو أن يكون حيًا بالفعل؟ ألا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ويجل من يسمع ويبصر ويتكلم بالفعل؟

إن الإنسان هو الطرف الأول فى معادلة الطبيعة والعلم والتكنولوجيا والبيئة ، بل أنه الطرف الأول فى كل المحاور الثقافية : الكون ، والمجتمع ، والحضارة ، والتاريخ . فالأولى أن يوجد الإنسان أولا كقدرة إبداعية فى الفكر والفن تم تتحدد علاقاته كأبعاد لوجوده .

#### ٣ - الطبيعة:

وقد غاب مفهوم الطبيعة أيضًا من ثقافتنا الوطنية نظرًا لغيابه في تراثنا القديم ، وبالتالى غاب وعينا بالطبيعة كما هو الحال عند العالم . كما غاب إحساسنا بالطبيعة كما هو الحال عند الشاعر ، الطبيعيات عند الحكماء الهيات مقلوبة ، حديث عن الله عن طريق السلب . الطبيعة مادية لأن الله مادى . وهي معلولة لأن الله هو العلة الأولى . وهي متناهية لأن الله لا متناه . فإذا تم الحديث عن الله فإنه يتم أيضًا عن طريق السلب أي نفي الطبيعة . فإذا كان الله صورة فالطبيعة مادة وإذا كان الله أزليًا فالطبيعة فانية . وإذا كان الله قديمًا فالطبيعة حادثة . لا يوجد إذن تصور للطبيعة على ما هي عليه بل بالنسبة إلى شيء آخر خلقت من عدم ، وتنتهي إلى عدم . هي مقولة إضافة ، لا تفهم إلا بالإضافة التي ما بعد الطبيعة وليس لها وجود مستقل . عدم . هي عكسة لخالقها وليس لها قوانينها من ذاتها . ينشأ الدين من هذا التصور ، ولكن كيف ينشأ العلم ؟ ، لا يحتاج العلم إلى طبيعة مستقلة وقوانين مطردة ؟

ومع ذلك فالطبيعيات عند المتكلمين والحكماء تسبق الإلهيات. إذ لايمكن التفكير في الله دون المرور بالطبيعة. ومن هنا نشأ العلم الطبيعى القديم وعند الصوفية يصعب التفرقة بين الله والعالم وبين الحق والحلق كما هو الحال في وحدة الوجود. وعند الأصوليين الطبيعة بمعنى القدرة هي أساس الشريعة. فلا يجوز تكليف مالا يطاق. وهي على البراءة الأصلية. الطبيعة هنا ما زالت حاملا للقيمة. وهي في حد ذاتها قيمة. إلا أنها قيمة وقتية ، مجرد وسيلة لقيمة أعظم لإثبات وجود الله أو لإقامة نظام الشريعة.

ولما كان نظام الوحى هو نفسه نظام العقل ونظام الطبيعة فإنه أمكن تأسيس العلوم الرياضة والطبيعة . وأبدع العلماء القدماء فى العلوم الرياضية ، فى الحساب مثل الجزارزمى والكاشانى والطوسى . كما أبدعوا فى العلوم الطبيعية مثل أبو بكر الرازى ، وجابر بن حيان . وقد كان هذا الإبداع الرياضى العلمي ، وكما هو معروف ، وراء النهضة العلمية الأوربية الحديثة . لم يكن هناك فرق بين العلوم العقلية والعلوم النقلية والعلوم العقلية النقلية . وكان العلماء مبدعين فى أنواع العلوم كلها دون تعارض بين الدين والعلم كما هو الحال فى التجربة

الأوربية . ولا فرق عند ابن الهيثم بين الأنوار الإلهية والأنوار الطبيعية فى دراسة الضوء ، ولا بين الواحد اللا متناهى فى الدين واللا تناهى الرياضى عند الكندى .

إنما الذي استقر في وعينا القومي هي العلوم النقلية الخالصة : القرآن ، والحديث ، والتفسير ، والسيرة ، والفقه : فامتلأت بها المكتبات العامة والخاصة . وكثرت الطبعات من الحكومات وشركات توظيف الأموال ودور النشر الدينية والتجارية نظرأ لاتساع قاعدة التوزيع . وتعدد الاستشهاد بقال الله وقال الرسول دون الاعتاد على حجة العقل أو برهان التجربة أساس العلمين الرياضي والطبيعي . بل تم تضعيف العقل وبيان حدوده وقصوره ، و الإقلال من شأن الطبيعة وبيان نقصها وزوالها . واستقر في وعينا القومي وبدرجة أقل العلوم العقلية النقلية على أصول الدين وعلوم التصوف وعلم أصول الفقه وعلوم الحكمة على درجات متفاوتة . تحول علم أصول الدين إلى عقائد ، ما يجب على المسلم الإيمان به وما لا يجب وكما وضع في العقائد الأشعرية المتأخرة في مؤلفات قواعد العقائد(١). تعطى الحاكم أيديه لوجية السلطة ليفعل ما يشاء ، فلا فرق بين الله والسلطان . وتحولت علوم التصوف إلى أيديولوجية الطاعة تمد الجماهير بقم الفقر والزهد والقناعة والصبر والرضا والتوكل . فيطمئن الجميع ، السلطان على سلطانه وطاعة الجماهير له ، والجماهير على سلطانها متوهمة أنها بذلك تنال الفوز في الدنيا والآخرة . ثم اختفى علم أصول الفقه لصالح الفقه وغابت مناهج الاستدلال لصالح التطبيق الحرفي للشريعة . ولم تترسب في وعينا القومي مقاصد الشريعة ، وإنها أتت للحفاظ على مصالح الناس ، وأن الشريعة بهذا المعنى وضعية ، تتأسس في الطبيعة البشرية وترتكن عليها ، وليست مجرد تعبير عن الإرادة الإلهية بلا علة ، أو سبب . أما علوم الحكمة فلم يترسب منها في وعينا القومي إلا الاشراق وفيض العلوم والمعارف من العقل الفعال ، من أعلى وليس من أسفل ، من القلب وليس من خلال الحواس .

والسؤال الآن: أين الطبيعة كعالم مستقل غير ملحق بالله ، أين الطبيعة المستقلة التى يحاول العالم التعرف على قوانينها والتى يدرك الشاعر بعدها الجمالى ؟ هذا هو التحدى أمام الثقافة العربية المعاصرة ، تأصيل مفهوم الطبيعة المستقلة حتى ينشأ العلم ومفهوم جمال الطبيعة حتى ينشأ الفن الطبيعى والشعر الطبيعى . الطبيعة لها قوانينها الذاتية ، والعقل قادر على إدراكها . فنظام العقل ونظام الطبيعة صنوان . وبالسيطرة عليهما يمكن التحكم فى مقدرات الأمة بدلا من الإعتاد على الآخرين فى فهم الطبقة والتنقيب عن أسرارها وترويضها لنا . أما جمال الطبيعة فلا يدركه إلا الأديب والفنان ، الشاعر المتذوق . الطبيعة ليست مصدر

<sup>( 1 )</sup> المصدر السابق ، الجزء الأول ، المقدمات النظرية ، الفصل الثانى : بناء العلم خامساً : من بناء العلم إلى عقائد الإيمان ص ١٩٤ – ٢٠٢ .

أو تحريم وضع إلا عند من لايستطيع العيش معها وفيها . كان العود إلى الطبيعة باستمرار مصدر إلهام وتحرر من قيد التقليد وأسار النقل ﴿ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ﴾ ولماذا لانأخذ من الله إلا العقاب تسرحون هو الوعيد ولا نأخذ حبه للجمال ؟ وهل يغنى جمال الفعل ، العبر ، والصفح ، والهجر ، والتسريح عن جمال الطبيعة ؟(١).

## ٤ - العلم:

العلم لدينا حتى الآن هو العلم المنقول ، سواء كان من القدماء ، علوم الدين ، أو كان من الغرب الحديث ، علوم الطبيعة . أما دورنا في تجاوز نقل العلم إلى إبداع العلم فما زال محدودًا للغاية . فعصرنا هو عصر التحول من القديم إلى الجديد . مازال يتحرر من أسر القدماء ومن أسار المعاصرين حتى لا يستبدل نقلا بنقل. وتغذى القوتان الرئيسيتان الحاكمتان في مجتمعاتنا نقل العلم والمعلومات . فإذا كانت السلطة محافظة نقلت العلوم القديمة ، واعتبرتها مقدسة ، لا يجوز نقلها أو تغييرها . فشرعية السلطة الحاكمة إنما تستمد من شرعية العلوم القديمة . كما تنقل العلم عن الغرب لأننا لسنا أصحابه وحتى نستفيد بخدماته دون أن نبحث عن اسمه . نرضي الله بعلوم الدين والتي لنا ، نشبع البطون والرغبات بعلوم الدنيا التي للغير . والله أمرنا بأخذ الحكمة من أي مكان أتت . كرمنا بالدين ثم سخر الغرب لنا هذه الازدواجية في مصدر نقل العلم تحافظ على القديم والجديد في آنٍ واحد بطريقة التجاور والإنتفاع بالحسنين ، والفوز في الآخرة بعلوم الدين ، وفي الدنيا بعلوم الغرب ، المحافظة على السلطة القائمة والتمتع بمظاهر الحداثة . ولكنها لا تختلف علمًا ، ولا تكون عالمًا . فالعلم يتجاوز النقل إلى الإبداع سواء كان نقلا من القدماء أو نقلا من المعاصرين ، تقليدًا لتراث الآباء الديني أو تقليدًا لتراث الآخر العلمي . العلم ليس المعلومات ولا الخدمات بل التصور العلمي للعلم ، والقدرة على إعمال العقل في الطبيعة . لا يهدف إلى تثبيت الوضع القامم بل إلى تغييره إلى واقع أفضل . إن تجارب السابقين أو المعاصرين ليست علما بل إنتاجا علميا لخضارتين على مدى عدة أجيال . إنما العلم هو الذي يصنعه كل جيل نتيجة لتصوره العلمي للعالم وطبقا لاحتياجاته . يصعب على الإنسان أن يعيش مزدوج الثقافة والسلوك ، ديني إيماني مع القدماء وعقلاني علمي مع المحدثين ، شيخ مع المشايخ القدماء ، وعالم مع العلماء المحدثين يتبرك بالأولياء في المواسم والأعياد وعند الحاجة ، ويبحث عن العلل والأسباب في المعمل والمصنع . ينتظر المطر بصلاة الإستسقاء ويبنى السدود أو الخزانات لحجز المياه لوقت الجفاف .

 <sup>(</sup> ٩ ) ذكر لفظ جمال مرة واحدة في القرآن الكريم للطبيعة وسبع مرات للفعل الإنساني أي لجمال النفس في صيغة جميل مثل ، الصبر ، والصفح ، الهجر ، والسراح .

ولا يعنى العلم الطبيعى وحده بل موقف الذات العارف من موضوع المعرفة سواء كان هذا الموضوع دينيًا أم دنيويًا ، أخلاقيًا أم طبيعيًا ، إلهيًا أم إنسانيًا . يمكن تناول الدين بمنظور علمى أى تحديد الظاهرة والتعرف على قوانينها ، وصياغة خطاب علمى دقيق منتج وليس مجرد التعبير عن الأمانى والرغبات . فالحديث عن الوحى حديثًا علميًا يقتضى معرفة أسباب النزول وإجاباته على تساؤلات الواقع ، والناسخ والمنسوخ أى تطور الشريعة فى الزمان طبقًا للقدرة والأهلية . والحديث عن العقائد حديثًا علميًا يجعلها موضوعًا لعلم إجتاع المعرفة ولعلم الأيديولوجيات لمعرفة كموضوع علمى الأيديولوجيات لمعرفة كموضوع علمى يقتضى المعرفة بالعلوم الإجتاعية : النفس ، والإجتاع ، والقانون ، والإقتصاد والسياسة ، وجميع العلوم السلوكية . أما العلوم الطبيعية فهى أحد التوجهات العلمية فى الطبيعة مثل الكيمياء والطبيعة أو الطبيعة الحية فى النبات والحيوان ، والطب ، والصيدلة .

والعلم لا يعرف المحرمات أو المقدسات أو الممنوعات أو الرقابة على العلماء . كل شيء خاضع للعلم ، للملاحظة والتجربة والفهم والبرهان . وكيف نكون علماء وفي وعينا القومي محرمات ثلاثة : الدين والسلطة والجنس ألالا يجوز الاقتراب من الدين فهمًا أو نقدًا وكان اجتهادات السابقين في الدين أي الفكر الديني هو الدين . ولا يجوز لأحد أن يقترب من السلطان أو أن يلمس بغلته فهو فوق النقد والمراجعة . سلطته من الله ، وطاعته من الله ، وقراراته استخارة من الله . ولا أحد يستطيع الحديث عن الجنس أو تحليله تحليلا علميًا فهو ضد قوانين العيب وأخلاق القرية ، ولا تسمع به التقاليد والأعراف ، ونحن نفكر فيه ليل خوانين المكبوت في حياتنا ، المفكر فيه ، المسكوت عنه . مع أنه يبدو في حركاتنا وسكناتنا ، في فننا وأدبنا ، في أصواتنا ، ونداءاتنا ، في محاسننا وفي تجملنا ، في أهاتنا وأغانينا .

ليس العلم ولا العلماء ضد الدين ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ العلم صفة الله . ذكر في القرآن حوالي ثمانمائة مرة مضافًا إلى الضمائر مما يدل على أنه صفة للإنسان ووصفاً لله بالعليم وللبشر بالعالمين . العلم جوهر الدين – الدين لا يقوم إلا على العلم بعنى المعرفة اليقينية . والمعرفة البرهانية أساس الدين . الدين والعلم ليسا معرفتين متايزتين كا يروج أحيانًا في أجهزة الإعلام عن العلم والإيمان ، قصور العلم وإطلاق الإيمان بل هما معرفتان متحدثان . الدين والعلم والفلسفة شيء واحد لأن نظام الوحي ونظام الواقع ونظام العقل هو نفس النظام . وهذا ما تنفرد به الحضارة الإسلامية على غيرها من الحضارات التي يتصارع فيها العلم والدين ، والفلسفة والعلم كما هو الحال في التجربة الأوربية .

 <sup>(</sup>١) أنظر ٥ الدين والثورة في مصر ١٩٥٣ - ١٩٨١ ، الجزء الأول : الدين والثقافة الوطنية المحرمات الثلاثة
 ص ٢٦٧ - ١٦٨ مدبولي القاهرة ١٩٨٩ .

## التكنولوجيا :

التكنولوجيا هو تطبيق العلم النظرى من أجل استخدامه في المنافع العامة بأيسر السبل. هي الوسيلة التي يتحقق بها الاكتشاف النظرى العلمي في صورة اختراع محدد لتسهيل أمور الحياة العامة. التكنولوجيا هي العلم النافع و وأعوذ بالله من علم لا ينفع .

وهناك تكنولوجيا تقليدية ، وأخرى متطورة ، وثالثة متقدمة طبقًا لقدر الإبداع في تطبيق العلم من حيث السهولة والكفاءة وصغر حجم المخترعات . فكلما كانت سهلة وكفوًا وصغيرة كان انتشارها أوسع ، وحملها ، واستعمالها أسهل . بل إن تطوير التكنولوجيا أصبح علمًا مستقلا بذاته من أجل مزيد من النفع . ويرتبط بها البعد الجمالي مادام الإنسان يصاحبها في حياته اليومية لدرجة أنها أصبحت بديلا عن البشر والعلاقات بين الذوات . ليست فقط الآلة في خدمة الجميع بل « الآلة بدل الجميع » .

وتستعمل التكنولوجيا في السلم من أجل توفير الخدمات العامة في التعليم والصحة ووسائل الإتصال وكشف موارد الطبيعة وارتياد المجهول . وتستعمل أيضًا في الحرب ، الصواريخ والصواريخ المضادة ، الإنذار المبكر ، حرب الكواكب ، القتال الليلي . فكل تكنولوجيا لها تكنولوجيا مضادة . وكلتاهما يعبران عن مستوى البيئة . فطائرات الفانتوم الكبيرة في البيئة الصناعية المتطورة أدت إلى إختراع الصواريخ الصغيرة المحمولة على الأكتاف بين فروع الأشجار في الأحراش كما كان الحال في حرب فيتنام . والدبابات الضخمة في آلة الحرب الحديثة المتطورة واجهتها الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة على الأكتاف أيضًا كما كان الحال في حرب أكتوبر .

والساتر الترابي الحصين المرتفع الذي لا تدكه القنابل النووية في البيئة الحديثة واجهته مدافع المياه من الضباط والجنود الفلاحين في البيئة الزراعية .

والتكنولوجيا ليست مجرد خدمات ومنافع خالصة يتم نقلها من بيئة إلى بيئة فهى تقوم على مفاهيم متضمنة فيها تنتقل معها بحيث تكون السيادة لها ويصبح نقل التكنولوجيا من المجتمعات المتقلدمة إلى المجتمعات التقليدية والنامية أحد مظاهر الهيمنة والسيطرة الجديدة في عصر مابعد التحرر من الإستعمار . فالتكنولوجيا مرتبطة بمفهوم أوسع للحياة . وهى الرفاهية في مجتمع الوفرة . فهى ليست مستقلة عن بيئة الخدمات والاستهلاك في حالة السلم وعن مفهوم السيطرة والعدوان في حالة الحرب . مهمتها تأكيد هيمنة المركز على الأطراف ، مركز الإبداع على أطراف الإستهلاك . فتتحول الشعوب المستقلة حديثاً إلى مزيد من التبعية للمستعمر القديم الذي يعود لمزيد من العون في مرحلة بناء الدولة في عصر ما بعد الإستعمار . ويتم التخلى عن الإنسان شيئاً فشيئاً باعتباره قدرة عضلية ، محددة

بإمكانياتها ، فيتحول المجتمع كله إلى آلات حاسبة ، الإنسان أمام الآلة وليس مع المواطن وكلما زاد الإعتاد على الحاسب الآلى قل الإعتاد على الجهد البشرى حتى يصاب عقل الإنسان بالكسل ، ويعجز عن ممارسة أبسط العمليات العقلية إلا اعتاداً على الحاسب الآلى الذى سهل له كل شيء ، وجعله يفقد قدرته على الإبداع الذاتى . ولم تستطع أجهزة جمع المعلومات وتحليلها بالرغم من توفير المادة والحاسبات الآلية من التنبؤ بوقوع حرب أكتوبر في السادس من الشهر الساعة الثانية ظهرا .

إن التكنولوجيا المتقدمة تستعمل أحيانا أداة للتخويف والإرهاب حتى تشعر أمامها المجتمعات النامية بالنقص . أمام تفوق الآخرين . ومهما لحقت المجتمعات النامية بأحد أجيال الحاسبات الآلية السابقة أتت أجيال جديدة منها لاحقة فتتسع الهوة بين المستهلك والمبدع حتى يصاب بالصدمة الحضارية ، ويرضى بالتخلف ، يتنازل عن اللحاق والندية . إن التكنولوجيا تطوير محلى بالضرورة من أجل ممارسة الإبداع الذاتى المستقل تبعا للبيئة المحلية ومن خلال ثقافتها الوطنية وقيمها حرصا على الهوية القومية وحماية لها من التغريب(١).

### ٦ - البيئة:

البيئة مفهوم غربى ، انتشر فى أدبيات الغرب بعد الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية ، وتلوث البيئة من نفايات المصانع وعادم العربات والطائرات وقطع أشجار الغابات ، حفر المناجم فى بطون الجبال ، واستعمال المبيدات والكيماويات فى أساليب من الزراعة والحفظ ، وتسعرب النفط من الناقلات ، ومخاطر الإشعاع النووى من خلل المفاعلات .. إلخ . فهى قضية مرتبطة بالمجتمع الصناعى أساسا . لا يعنى ذلك أنه لا توجد مشاكل بيئية فى المجتمعات الأقل تصنيعا . فتلوث البيئة فى هذه المجتمعات أيضا وارد بسبب نقص الخدمات : المجارى الطافحة ، الذباب ، المياه الملوثة ، الغبار ، القاذورات فى الأزقة والحارات ، البصق فى الطرق العامة ، الذباب ، العدوى .. إلخ . التلوث فى المجتمع التقليدي عضوى .

وهناك تصورات حضارية مختلفة للطبيعة تجعل نظرة الإنسان لها إما سلبا وبالتالى إمكانية التلوث وإما إيجابا بالتالى حماية الطبيعة . فإذا كانت الطبيعة خاطئة ، تحمل الشر فى ثناياها ، ولا تستطيع خلاص نفسها بنفسها فإنها تصبح سلبا وبالتالى تكون عرضة للتلوث لأنها لا تحتوى على قيمة فى ذاتها . أما إذا كانت الطبيعة خيرة ، من صنع الله وخلقه ،كاملة مثله ، أمنا الطبيعة فإنها تكون فى رعاية الإنسان وحمايته . فقيمتها فى ذاتها(٢).

<sup>( 1 )</sup> أنظر دراستنا باللغة الانجليزية عن « الحضارة ، والعلم ، والتكنولوجيا ، جماعة البحوث المستقبلية الموجهة ، استكهولم ، السويد ١٩٨٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر بحثنا باللغة الانجليزية و تسخير الطبيعة للإنسان ؛ استكهولهم السويد ١٩٨٠ .

إن التلوث في المجتمعات المتطورة والمتقدمة صناعيا ناتج من تصور سلبي للطبيعة وليس بسبب نقص في قوانين وجمعيات وأحزاب حماية البيئة . في حين أنه في المجتمعات النامية ناتج عن نقص في الحدمات العامة بالرغم من وجود تصور إيجابي للطبيعة في ثقافاتها الوطنية . الطبيعة مرادف للألوهية ، بها روح تسرى ، وتسبح بحمد الله . ومن ثم يكون التعامل معها مثل التعامل مع الأحياء ، الحفظ والرعاية والنماء والحماية من مخاطر الموت والغناء . وبالتالي كان الطريق لحماية البيئة فيها هو توفير الخدمات الصحية العامة من زرع للصحراء وقاية من الغبار ، وتجديد شبكات الصرف الصحى منعا لطفح الجارى ، وتنقية المياه ، وإيجاد نظام فعال لجمع القاذورات وعدم إلقائها في الأنهار وفي البحار ، وتوفير الإسكان المقابر . وتخطيط المدن من أجل إعادة بناء الأحياء العشوائية داخل المدن وعلى الأطراف (۱) .

إن علاقة الإنسان والطبيعة جزء من كل ، علاقة الإنسان بالكون أو التعالى وعلاقة الإنسان بالمجتمع ، وعلاقة الإنسان بالإبداع أى علاقته بنفسه ، وعلاقة الإنسان بالحضارة أى التاريخ فالإنسان طرف فى علاقات عدة : بالطبيعة أى موقفه من العلم ، وبالكون أى موقفه من الدين ، وبنفسه أى موقفه من الفن والفكر ، وبالآخرين أى موقفه من المجتمع ، وبالثقافات الأخرى أى موقفه من الحضارة والتاريخ . فالإنسان بؤرة الكون ومركزه ، وقدراته الإبداعية في الفكر والفن . المفارقة أو التعالى أحد مظاهر وجوده ، يتجاوز نفسه إلى آخر يشارك فيه الجميع في القيمة والمعيار .

الطبيعة تمثل العالم الذي يعيش فيه . فهو موجود في العالم . والمجتمع هو المجال الإنساني الذي يعيش فيه . إذ أنه أيضا وجود من أجل الآخرين . والتاريخ ذاكرته ، ووعيه بثقافة غيره ومسارها وقدرته على الإجابة عن سؤال : في أية مرحلة من التاريخ هو يعيش ؟

□ \* □

<sup>(</sup> ٩ ) أنظر بحثنا بالإنجليزية « **الإخشرار بين التراث الإسلامي وضرورات الحياة اليومية في مصر** » أوساكا ، اليابان ١٩٨٧ .

## نعن والحضارة

الأستاذ هبة عنايت

#### مقدم\_\_\_ة:

الحضارة معنى واسع يضم كل إنجازات التقدم التى أحرزها المجتمع الإنساني ، هذه الإنجازات التي تؤكد تميز الإنسان عن باقى الكائنات .

ولا يكفى أن نرصد منجزات القرن العشرين لنشير إلى حضارة الإنسان . فالحضارة لها تاريخ طويل نرجع إليه من سفينة فضاء تحوم بين الكواكب إلى كهف تعلو جدرانه رسوم بدائية .

بعض الحضارات بادت ، وبعضها بقيت آثاره شاهدة عليه ونحن نعلم أن سلسلة الحضارة لم تكن دائمًا متصلة ، كما نعلم أيضًا أن مسيرة الحضارة عبر التاريخ بدأت على ضفاف الأنهار ، ثم انتقلت إلى مواطن عديدة على ظهر هذا الكوكب الذي نحيا عليه .

ونحن فى مصر ، لنا نهر عظيم بدأت حضارتنا على ضفافه . وعلماء الطبيعة والجيولوجيا يعرفون أكثر من غيرهم كيف نشأ هذا النهر ، كما يعرف علماء التاريخ والآثار أكثر من غيرهم كيف نشأت الحضارة المصرية . لكن كلنا نعلم أن سبيلنا إلى التعرف على الحضارة المصرية القديمة هو الفن .. هذه الأهرام والمعابد والمقابر بتاثيلها ، ورسومها ، ونقوشها الرائعة هى سجل الحضارة المصرية ، أكثر الحضارات اكتالا فى التاريخ .

## الحضارة ، العصر ، الفن :

الجانب الذي أتناوله هو « **الإنسان المصرى والإبداع في الفن »** وهو ما ورد في الفقرة د. من « رابعاً » في اقتراح ورقة العمل التي وضعتها الدكتورة ليلي عبد الوهاب .

الإبداع في الفن هو مظهر من مظاهر نشاط الفكر الإنساني ، وهو الذي يصوغ الوجدان .. وهو الذي يعكس الفكر الإنساني ، وهو الذي يبشر بقيم جديدة .

وفى مصر كان لكل عصر فنه وفكره وثقافته ، فى حلقات منفصلة ، العصر الفرعونى ، ثم القبطى ، ثم الإسلامى ، وأخيرًا العصر الحديث الذى تداخلت فيه رواسب العصور السابقة كلها ، واختلطت بمعطيات جديدة للثورة الصناعية ثم الثورة التكنولوجية وثورة الإتصالات والمعلومات .

لقد كنا وما زلنا نحتفل بشم النسيم ووفاء النيل وعاشوراء ويوم الأربعين للمتوفى . ومازال

المسلمون يدفنون موتاهم بطريقة هي أقرب لتقاليد مصر الفرعونية ، فالجسد الميت يدفن ويقام فوقه لحد من الحجر أو الطوب يعلوه شاهد عليه نص قرآني ، كما كان يفعل قدماء المصريين مع اختلاف النص . وأهل المتوفى يزورون قبره في المواسم والأعياد ، ويضعون فوقه بعضًا من سعف النخيل ، ويوزعون على روحه القرابين أقراصًا من خبر الشمس أو المعبود ، وع ، . في الوقت الذي ينتشر فيه الكومبيوتر ، ويرقص الشباب على إيقاع الديسكو .

والحضارات الثلاث السابقة - الفرعونية والقبطية والإسلامية - حضارات كاملة الملامح أفرزها الفكر السائد الذى نبتت فيه مع اختلاف محاورها . فالحضارة الفرعونية تدور أساسًا حول الموت والحياة الأخرى ، والحضارة القبطية محورها الشهادة والسماحة . ومحور الحضارة الإسلامية التجريد ، حيث أن و الله ، مجرد وليس مجسدًا ﴿ قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لا لمعلم الإسلامية العد ، ولم يكن له كفوًا أحد - صدق الله العظيم ﴾ .

وعلى هذا فليس غريبًا أن ما بقى من فنون الحضارة الفرعونية هو المعابد والمقابر . وليس غريبًا أن تشيع فى الفن القبطى مفردات الديانة المسيحية ، وليس غريبًا أيضًا أن تكون الزخارف الهندسية المجردة طابعًا مميزًا للفن الإسلامى برغم أنه استقى واسترفد الفن البيزنطى والفن الساساني في أول الأمر .

## العصر الحديث:

إذا كانت الحضارات المصرية السابقة قد نشأت ونمت في ظل المجتمع الزراعي ، فإن الثورة الصناعية قد أفرزت حضارة العصر الحديث . وكل ما نراه الآن من فنون معاصرة ومدارس واتجاهات فنية هو انعكاس لهذه الثورة الصناعية . وعندما هلت علينا أفكار الثورة الصناعية كنا في مصر لم نزل تحت تأثير فكر المجتمع الزراعي . وانبير فنانونا الرواد بفنون الغرب الصناعي ، وتعلقوا بها ، ونقلوها إلينا ، واعتمدوها فنًا مصريًا ، حيث لم تكن قضية القومية قد أثيرت بعد . ولم ينشغل فنانونا بالبحث عن هوية فنية مصرية معاصرة إلا عندما موحك ثورة يوليو المشاعر القومية . لكن هذا الإتجاه لم يلبث أن توارى . وعادت سفينة الفن تبحر هائمة ، تبحث عن نجم قطبي معلق في سماء الغرب . وكثرت الجماعات الفنية في محاولة للبحث عن كيان متميز بهدف التميز فحسب ، حتى ولو قامت على خواء فكرى . وظهرت فنون عبية وفنون عدمية ، وتسلل أدعياء الفن إلى قلب الحركة الفنية وأشاعوا جوًا من الإرهاب الفني ليسكتوا أي صوت يحاجيهم ، مستغلين عدم وضوح قضية الفن التشكيل

لدى العامة وبعض الخاصة ، وآثر النقاد السلامة .

ومن عجب أن يطلع علينا بعض فنانينا التشكيليين ، وأغلبهم من الشباب بأعمال ليس فيها إلا الغرابة مدعين أن هذه هي سمة العصر وأن الفن لا يرتبط بوطن بعينه . ومن المؤسف أن أعمالهم تلك لا تأتى من وحي أنفسهم بل هي سقط متاع الغرب وفتات موائده . ومن المحبط أن تجد مثل تلك الأعمال تشجيعًا رسميًا ، فتحصل على الجوائز ويفسح لها طريق العرض في الخارج .

## موقفنـــا :

فى نصف القرن الأخير حدثت فى مصر تغيرات كثيرة أهمها التغير الإجتماعى . فأخذنا نتخلص من عقلية المجتمع الزراعى وبدأنا نتلمس طريقنا بحذر نحو فكر المجتمع الصناعى ، ونتردد فى قبول أدبياته . بينما التغيرات التى حدثت فى الغرب فى الدول الأكثر تقدمًا ومعها اليابان ، هى نتيجة التحول من أعلى درجات التشبع بالفكر الصناعى إلى عصر جديد له مفرداته الخاصة هو عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات والإتصالات . والفرق واضح بين ما حدث هنا وما حدث هناك .

والمشكلة هي أننا عندما نسعى لتطوير مجتمعنا ، لا نتجاوز العرف المتبع ولا نتخلى عن وسائلنا التقليدية . فتكون النتيجة في أحس الأحوال بضعة إطلاحات لا نلبث أن نكتشف بعد زمن قصير أنها هي الأخرى قد أصبحت متخلفة .

والحركة الفنية في مصر تعانى من قصور في فهم حركة المجتمع وما يحدث من تغيرات في الداخل والخارج وهي ما زالت تستلهم الغرب على أنه المصدر الأساسي والوحيد للإبداع الفني . والغرب في مفهوم الحركة الفنية المصرية هو غرب عصر الصناعة الذي أفرز الإنتاج بالجملة والإنتاج النمطي والمؤسسة الأكبر ، والإنتظام في تجمعات ، بينما الغرب نفسه بدأ يتجاوز هذه المرحلة لتظهر سمات أخرى هي الإتجاه نحو الوحدة الأصغر والمجتمع الأصغر والحصائص القدمة

وعلى هذا ، لا نملك أن نصدر قرارًا لفنانينا بإبداع فنى معاصر له هوية مصرية ، لأن الفن لا يأتى بقرار . وكل ما نملكه أن يدرك الفنانون المصريون طبيعة التغيرات التى تحدث من حولنا فى الداخل والخارج . وأن يتريثوا قليلا ويعملوا فكرهم قبل الانسياق وراء كل

ليست هذه دعوة عنصرية أو دعوة للإنغلاق أو العزلة ، فلم يعد هذا ممكنًا ، نحن لا نستطيع أن نفرض العزلة حتى لو رغبنا فيها ، فالتقدم العظيم فى وسائل الإتصالات قد قضى وبشكل حاسم ونهائى على كل محاولات العزلة .

وبعد هذا لا نطلب من فنانينا إلا أن يكونوا أنفسهم ليبدعوا فناً مصريًا ومعاصرًا ، ونوافذهم مفتوحة ليطلوا منها على العالم .

□ \* □

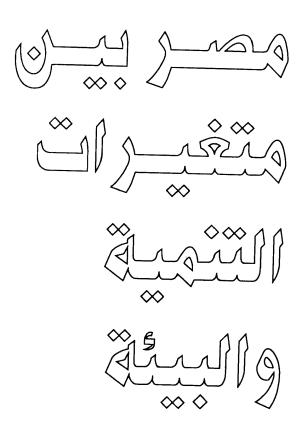

الدكتور المحمدس السيد عيد

يعتمد الإصلاح الإقتصادى على أهمية الربط بين إجراءات التنمية والبيئة أو فيما أطلق عليه حديثا بما يسمى و التنمية المتواصلة ، أو التنمية التي تقوم على أسس ومعايير شبه سليمة .

ولقد اتفق العالم أجمع دولا متقدمة ونامية على السواء أن التنمية المتواصلة أو المستديمة لابد وأن تعتمد على العناصر والمفاهيم البيئية الآتية .

## أولا :

حتمية توافر المعلومات البيئية عن الموارد الطبيعية من المياه والأرض وصلاحيتها للزراعة وأنواع الزراعات الملائمة وعناصر البية الأساسية للصناعة والمواقع السياحية وعناصر الطاقة وكافة الموارد التي يمكن استثمارها وتحقيق عائد منها واجراءات الرصد البيئي الدامم .

## ثانيا:

أهمية إجراء دراسات الجدوى البيئية للمشروعات المستقبلية لإمكان معالجة الجوانب السلبية لكافة الأنشطة الصناعية والزراعية قبل بدء إنتاجها ودون انتظار حدوث التلوث ثم معالجته بعد ذلك .. وتعتبر دراسات التقويم البيئي هي الأسلوب الأمثل الذي يتناسب مع ظروفنا وطبيعتنا في مصر ومن الممكن أن المصانع التي قد يجرى لها تحديث أيضا يتم عمل تقويم بيئي حديث لها مع إجراءات التحديث .

#### ثالثا:

الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من ترشيد استخدام المياه والطاقة ومراعاة استخدام الطاقة الأقل تلوثا فلقد أقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تسلسل استخدام الطاقة لابد وأن يكون اعتماده على الطاقة المتجددة ( الشمس والرياح ) ثم طاقة المصادر الطبيعية من المياه ويلى ذلك مباشرة الطاقة النووية والتي لابد من الدخول إلى عصرها ومسايرة الدول المتقدمة فى استخدامها ثم طاقة الفحم ويلى ذلك في المؤخرة الطاقة الحفرية أو البترولية .

### رابعا :

استخدام التكنولوجيا الأقل تلوثا أو التكنولوجيا النظيفة وأهمية المفاضلة بين التكنولوجيات المختلفة واختيار الأقل تلوثا والخوف كل الخوف ألا يكون هذا المبدأ واضحا فيتيح الفرصة لإمكان تصدير الدول المتقدمة لمصر بالتكنولوجيات الملوثة للبيئة حيث إن الدول المتقدمة الآن تحرص كل الحرص على استحداث التكنولوجيا النظيفة والتخلص من القديم بتصديره إلى بعض الدول النامية .

#### خامسا:

حتمية استخدام المخلفات وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها والاختيار الأمثل لأنواع الزراعات التي يمكن استخدام هذه المياه فى ريها مثل الزراعات الحشبية أو القشريات عموما مثل الموالح أو الحضروات التي لا تؤكل طازجة . فإعادة استخدام المخلفات ينقى البيئة ويحقق عائداً إقتصادياً .

#### سادسا:

أهمية تواجد التشريعات البيئية التى تكفل لمصر حقها فى الاستخدام للآلات والمعدات المستوردة من الخارج مع وضع المعايير والضوابط اللازمة للاستثمارات بمراعاة المكون البيثى وشروط حماية البيئة .

#### سابعا:

تشجيع التصنيع المحلى لمعدات وأجهزة حماية البيئة أو تطوير المعدات والأجهزة والمصانع بما يلامم حماية وضوابط البيئة وفى ذلك يمكن خلق فرص عمل جديدة وتوفير استثمارات الاستيراد من الخارج.

#### ثامنا:

إدخال المكون البيئى بمراحل التعليم المختلفة مع أهمية العناية بالثقافة والوعى والتربية البيئية من خلال وسائل الإعلام المختلفة لإمكانية تنمية سلوكيات المجتمع ومعرفة أن ما يؤثر على البيئة يصيب المجتمع بأسره غنيه وفقيره ،كبيره وصغيره فملوثات البيئة ليست لها حدود أو فواصل .

#### تاسعا:

التزايد السكانى وهجرة السكان من الريف إلى الحضر أو المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، وما يستلزم ذلك من توافر الخدمات المختلفة من تعليم وصحة والترفيه وفرص العمالة بالريف للحد من هذه الهجرة .

#### الخلاصة :

تلك هي عناصر البيئة الأساسية اللازمة للإصلاح الإقتصادي، وما يستبع ذلك من توافر برامج منفذة ضمن كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية اللازمة لزيادة الإنتاج لتحقيق هذا الإصلاح الإقتصادي .

## المناقشات

## د . أنور عبد الملك :

المدخل لهذا المحور يمكن أن يبدأ بعده أسئلة حول ما هي اللحظة التاريخية ومكانة مصرى في عالم متغير . وخصوصية المحور الحضارى وهل هناك قوة أو عوامل مواكبة لتحرك مصرى ممكن في المرحلة القادمة .

هذا المحور لابد أن يكون مدخلا تساؤليا مفتوحا وليس مدخلا للقدمة مغلقة .

اللحظة التاريخية هي لحظة مغرية تماما . من اللحظة الأولى مرحلة الثورات التحررية بمفهومها ، التوجه نحو تغير مجتمع منذ عام ٤٥ .

المرحلة التالية مرحلة ١٩٨٩ .

مرحلة حرب الخليج .

زوال القطب الإشتراكي سياسيا واقتصاديا وعسكريا وما يبدو أنه استقطاب للقوى حول مركز واحد وكأننا لسنا على موعد مع القدر .

اللحظة التاريخية ، لحظة انكماش لحركات التحرر وانتصار ظاهرى لمرحلة معينة لقوة ديموقراطية تعددية ، ونرى أنه من الممكن إقامة ما يطلق عليه نظام عالمي جديد .

صحافة أوروبا تتساءل لو فرضنا أن هناك نظاما أين نحن فيه ؟ لابد أن نتساءل أين نحن من العالم ؟ وما هي مكانة مصر في العالم ؟

خصوصية التساؤل الحضارى . المرحلة الأولى مرحلة الحركات الوطنية بنحو عام فى اتجاه يتواكب مع تحرر الشعوب بتغيرات اجتماعية .

هل يمكن أن نحقق المشروع الحضارى الغربى منذ عصر النهضة ؟ أين الإنسان مالك الطبيعة الذى يستطيع بواسطة العلم أن يستهلك بحدود ويتمتع بحدود ؟ وتساؤلات عن مدى اللحاق بالقطاع الإشتراكي الأوروبي بمستوى أمريكا .

التساؤل الديني الفلسفي

مرحلة ثانية حرب الخليج وبداية ما أطلق عليه النظام الأحادى العالمي . أصبح السؤال أكثر خطرا وهو هل لنا في العالم المتغير مكان في المستقبل ؟ هن هناك مجال لكى تعود الحضارات، وهل هناك مستقبل للقوميات ؟ أم مكتوب علينا أن نكون إحدى نسخ هذه الخضارات، وهل هناك مستقبل للقوميات ؟ أم مكتوب علينا أن نكون إحدى نسخ هذه الخضارات، وهل هناك مستوى أعقد من الأول ، لأن المستوى الأول كان إيجابيا .

ليس أمامنا سوى أن نفكر هل هناك قوى جديدة ؟ نعم ... اليابان .

إن التساؤل هو هل لهذه القوميات والثقافات مستقبل، وإذا كانت الإجابة بنعم افتراضا ؟ ما هو دور مصر ومكانتها وحدود تحركها ؟

معروف أن مصر تحكمها المعادلة الصعبة أنها بلد مزدحم سكانيا ومحاصر صحراويا وهذه معادلة ثابتة . هل يمكن بهذا أن نتحرك . فى رأيى لابد أن نتحرك لو نقبنا عن أبعاد القوى الجديدة وعرفنا كيف نتعامل معها ومنها قوى هائلة فى الغرب . مصر ملتقى القارات الثلاث ولكن هذا لن يعنى شيئا من الناحية الحضارية ما لم يعبأ أو يستعمل . نحن فى طريقنا للإنحدار التاريخى . المستقبل ليس بعملية مؤمنة . لو عرفنا كيف نتعامل مع العدو والند بذكاء وتحضر وليس ببلاهة . الطرح الوطنى مطلوب وليس الطرح التبعى .

□ \* □

## الأستاذ / فهمي هويدي :

هل لنا مكان في ظل العالم المتغير . أنا أظن أن السؤال الذي ينبغي الإجتهاد في الإجابة عنه هو كيف يكون لنا مكان لأن هذا هو الخيار . أعتقد أنه من المهم أن تكون نقطة البداية في مثل هذا النقاش هو كيفية الإتفاق على صياغة هذه المكانة في ظل الأوضاع الجديدة أو الخرائط التي سترسم سواء سميت نظام عالمي أو غيره ومن هنا إذا كانت الورقة تطرح مجموعة من الخيارات أحدهما ما يمكن أن يسمى بالليبرالي التابع أو ما يسمى بخيار أصولي سلفى . أما ما يسمى بخيار شرق أظن أنه لا مفر لنا إذا أردنا أن نكرس خيار الإستقلال من أن ننحاز إلى ضرورة الإعتاد على خيار مستقل ينطلق من المرجعية الفكرية المستقرة في هذا الشق من العالم وخصوصًا في مصر .

لم أكن سعيدًا كثيرًا بالإشارة إلى التيار الأصولي باعتباره بوصفه حضارية دينية . اختلف في هذه الصياغة أفضل أن يكون الإطار الذى نتحرك في حدوده لمناقشة الخيار المستقل هو ما هي العناصر التي تكفل الإستقلال لهذا الوطن وهذا يدفعنا في التحرك في الإطار الذى تقوم عليه هوية وشخصية هذه الأمة بدءًا بالعروبة وبدءًا بالإسلام وانتهاء بالعروبة ومن هنا أظن أن خيارنا المستقل هو خيار يقوم على الإلتزام بقيم مرجعية نابعة من هذين الوعائين الإسلامي والعروبي . نستطيع أن نسجل ملاحظات كثيرة على الكيفية التي يمكن أن يعبر بها عن هذا الإنتهاء ، ولكن هذا يدخل في التفاصيل لأن اتفاقنا المبدئي هو النقطة المبدئية . فإذا اتفقنا على أن نلتزم بخيار مستقل واتفقنا على عناصر الخيار المستقل المرتكزة على خيار هذه الأمة إسلامها وعروبتها ، فهذه تشكل نقطة مهمة علمًا بأنه لابد وأن يكون واضحًا أن الإستقلال في هذه الحالة لا يعني بالضرورة لا مشكلات مع الآخر ولا مخاصمات والنقطة الثانية أن آليات وكيفية التعبير عن هذا الإستقلال يمكن أن تشكل مرحلة أخرى من المناقشة ، الثانية أن آليات وكيفية التعبير عن هذا الإستقلال يمكن أن تشكل مرحلة أخرى من المناقسة ، والوسائل التي يمكن أن تكرس هذا الإنتهاء وتحقق غايات الأمة في الحرية وفي العدل وفي العدل وفي الكرامة .

أوافق من حيث تقصى الجذور الرئيسية للشخصية المصرية، لكن هذا الحديث يحمل معنيين . ألاحظ أنه أحيانًا تثار مثل هذه الملفات القديمة ليس لتعميق الإنتاء بجذوره القديمة ولكن لخلخلة الدعائم التى تشكل الإنتاء الراهن لهذه الأمة . فنحن نتعامل مع شعب تعداده ٨٥ مليوناً أيهما أكثر قبولا للخطاب أن نعود بجذور الإنتاء إلى ماقبل الد ١٤ قرناً أم أن نخاطبه بمعوقات راهنة التى يمكن أن يستنبط منها كافة القيم الإيجابية التى يمكن أن ترسخ ما نتمناه كمشروع حضارى لهذه الأمة .

## د . جلال أميسن :

فى موضوع مثل هذا الموضوع هناك خطر الخلط بين ما نتوقع أن يكون وبين ما نرغب فيه وكثير من الحديث يتعلق بما نرغب فيه ، وهذا يؤدى بالنقاش إلى تكرار ما قيل فى ندوات سابقة كثيرة .

من المفيد بقدر الإمكان أن يكون هذا في إطار تشخيصنا لما يحدث في العالم بالفعل، وهنا يمكن القول أننا ربما نمر الآن بمرحلة شبيهة بمرحلة العشر سنوات التالية للحرب العالمية الثانية . العالم كله يمر الآن بفترة لها أوجه شبه هامة مع العشر سنوات التي تلت تلك الحرب . صحيح أن الحرب التي انتهت مؤخرا كانت حربا باردة،ولكن هناك سمات كثيرة لما يحدث الآن يذكر بالفترة التي تحدث بعد انتهاء الحروب الكبرى . نظم حكم تنهار ، وامبراطوريات تتفكك ، وقوميات تستقل ، وحدود دولية تعدل ، ومؤتمرات سلام تعقد . يلاحظ أيضا ماحدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية من أن أعداء الأمس يتحولون في غمضة عين إلى أصدقاء ، فألمانيا وبريطانيا تدفقت عليهما المعونات بمجرد أن انتهت الحرب العالمية الثانية ، ويلاحظ شيء مماثل الآن فالاتحاد السوفيتي تحول إلى أصدق الأصدقاء في غمضة عين ، بمجرد أن انتهت الحرب الباردة .

كذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية تحول حلفاء الأمس في غمضة عين إلى ألد الأعداء . الإتحاد السوفيتي كان حليفا حتى ١٩٤٥ ثم انقلب فجأة إلى عدو لدود . فهل يمكن أن نقول إن شيئا كهذا يمكن أيضا أن يحدث الآن فتتحول اليابان وأوروبا الغربية اللتان كانتا من الحلفاء حتى الآن ، إلى أعداء ؟ قد يرجع هذه المقولة ليس فقط دروس التاريخ بل أيضا أن المؤسسة العسكرية في الغرب لن تقبل بسهولة الكف عن إنتاج وبيع السلاح . فإذا فقدت العدو التقليدي ستبحث لها عن أعداء جدد . وهناك بوادر بالفعل تشير إلى أن اليابان وأوروبا الغربية قد يتحولان فعلا نتيجة المنافسة الإقتصادية الحارة مع الولايات المتحدة إلى أعداء .

بالنسبة للعالم العربي ومصر بالذات نجد أيضا أوجه شبه صارخة بين الحالة التي نحن فيها الآن وبين العشر سنوات التالية للحرب العالمية الثانية . حالة الضعف ، والتخاذل ، الشبه بين إنشاء دولة إسرائيل في ١٩٤٧ ومؤتمر السلام الآن ، وكذلك نوع العلاقات العربية السائدة الآن يشبه نوع العلاقات العربية السائدة بين ٤٥ ـــ ١٩٥٥ ، الأحضان والعناق وراءها علاقات في غاية الضعف وولاء تام من جانب كل دولة عربية للغرب وانفتاح إقتصادى بلا حدود على الغرب كمان الوضع بعد الحرب العالمية الثانية وإجتماعيا نجد الاستقطاب واضحا في توزيع الثروة والدخل ، توتر إجتماعي شديد ناتج عن هذا الاستقطاب، وكذلك ارتفاع

نسبة البطالة كما كان الحال فى الأربعيينات. ثقافيا نجد سيطرة ثقافية هابطة فى المسرح والغناء ووسائل الإعلام تذكر بالحال فى أواخر الأربعيينات، فى المجال الثقافى أيضا نلاحظ غزوة أمريكية جديدة لتمط الحياة تذكر بالحال فى أعقاب ١٩٤٥ عندما دخلت السلع الأمريكية المجديدة كالكوكالا وأفلام هوليود وغزت السوق المصرية قارن هذا بما حدث الآن من غزو المسلسلات الأمريكية للتليفزيون وغزو السلع الأمريكية للسوق المصرية والعربية . هناك أيضا ارتداد ساعد الحركات السلفية واتجاهها المتزايد إلى العنف كما كان الحال فى الأربعيينات .

قد يقال إن كل هذا تلته في مصر ثورة بدأت في ١٩٥٢ ، وإنما اتضحت معالمها مع تأميم قناة السويس ١٩٥٦ وردت الأمور إلى نصابها ومن ثم يمكن أن نتوقع شيئا مماثلا فقد كان من نتائج ثورة ١٩٥٢ تحسن الوضع العربي وتحقيق درجة من الاستقلال في الحصول على السلاح وتحقيق ثورة صناعية صغيرة ، وأعيد توزيع الدخل وقضى على البطالة . كذلك تحققت نهضة ثقافية لا يستهان بها وكان ما حدث فيما بين ٥٦ إلى ٦٧ استجابة بالأساس للتوترات الداخلية من ناحية ولتحولات مواتية في الوضع الدولي ، أتاحت بعض القدرة على استغلال الحرب الباردة التي نشأت بين المعسكرين لصالح دول العالم الثالث ، يمكن أن يقال إن نفس الشيء يمكن أن يحدث الآن . توتر الوضع الداخلي من ناحية واحتالات تغيرات شتى في الوضع الدولي ، وظهور منافسات جديدة بين أقطاب جدد . كل هذا قد يبعث شتى في الوضع الدولي ، وظهور منافسات جديدة بين أقطاب جدد . كل هذا قد يبعث على بعض التفاؤل من حيث المستقبل الإقتصادي والسياسي ولكن من الناحية الحضارية من الصعب أن نشعر بمثل هذا التفاؤل . على أساس أن الفترة الذهبية بين منتصف الخمسينيات الصعب أن رغم إنجازاتها السياسية والإقتصادية لست واثقا أنها كانت تمثل تقدما حضاريا بالمعنى الدقيق للحضارة .

لقد واجهنا الغرب حقا وتحديناه، وكنا نصر على تحقيق استقلال إرادتنا السياسية والإقتصادية، ولكننا كنا نتبنى النموذج الغربى فى الحياة فى الواقع و لم نظهر أى درجة من تحدى هذا النموذج بعبارة أخرى ، مع كل إنجازاتنا الإقتصادية والسياسية والثقافية ، بالمعنى الضيق للثقافة ، أعتقد أن من ناحية الرؤية والإنتاء الحضارى كان مستغربا أننا تبنينا نفس الأهداف ونفس السلع ونفس نمط الحياة الذى قدمه الغرب . كذلك فيما يتعلق بموقفنا من التراث . أعتقد أن التجربة الناصرية لم تأخذ التراث مأخذ الجد .

قد يقال: وما الذي يمكن أن نتوقع غير هذا ؟ إن تاريخنا الحضاري منذ حملة نابليون على مصر، هو تاريخ تدهور مستمر من حيث التبعية للنموذج الحضاري الغربي، وفي كل مرحلة نتراجع عدة خطوات عن المرحلة السابقة، ونصبح أكثر تقليدا للغرب، ومن الإفراط في التفاؤل أن نتوقع غير هذا. ومع هذا فقد يكون هناك سببان لبعض التفاؤل:

الأول: هو أنه في عهد الاستقطاب الجديد الذي يمكن أن يحدث على مستوى العالم هناك عنصر جديد هو اليابان واليابان لا تنتمى إلى الحضارة الأوروبية كلية. فيمكن أن يقال أنه لأول مرة تدخل قوة غير غربية كعنصر في الاستقطاب الجديد. واليابان قد تنظر نظرة مختلفة إلى محاولة ثقافات أخرى تأكيد هويتها واحترام تراثها.

والسبب الثانى: هو ما يحدث من تغير عميق فى التركيب الطبقى للمجتمع المصرى. فلأول مرة نرى أن الطبقات التى تسيطر على الحياة الإجتاعية تأتى من أعماق المجتمع المصرى وهى طبقات تحمل ولاء كبيراً للتراث، إذا قورنت بدرجة الولاء التى أبدتها الطبقة المتوسطة القديمة التى فتح لها عبد الناصر الأبواب فى الستينيات.

\*

## الأستاذ/ الدكتور محمد أحمد خلف الله :

عنوان الندوة مصر فى عالم متغير والمحور حضارى، ومعنى ذلك أن الواقع الحضارى المصرى هو الذى يتعامل مع المتغيرات الدولية . أو أن يشخص الواقع المصرى الحضارى أولا فى أهم عناصره لكى نعرف كيف نتعامل مع هذه العناصر ، مع العالم المتغير وتوظيف الواقع المصرى ليستطيع أن يستند إلى الخيارات التى من الممكن اختيارها عندما تنتمى هذه العناصر للعالم المتغير وواقعنا فيه . الحضارة مادية ومعنوية .

الحضارة المادية تتجه نحو العلم والتكنولوجيا واستثمار الطبيعة لصالح الإنسان . الحضارة المعنوية فيها صراع بين الإتجاه نحو القيم الثقافية الوافدة علينا وبين القيم الثقافية التى ورثناها عن أجدادنا . هذا الصراع سوف تحسمه المتغيرات الدولية . وعلى هذا الأساس هل الإنتماء هو إحدى المشكلات التى يجب أن تتعرف عليها المؤسسات التى تمارس الحياة بالفعل في المجتمع المصرى ؟ ما هى المرجعية للعنصر الذى تمارس فيه الحياة وعلى أساسها نستطيع أن نتعرف كيف نقف من المتغيرات الدولية .

## الدكتور حسين أحمد أمين:

حول تشخيص ما يحدث في عالم اليوم خاصة بالنسبة لنوايا الدول المهيمنة الآن تجاهنا ، أعتقد أنه قد حدث خلال نصف القرن الأخير تغيير جذرى في طبيعة مصالح الغرب في مستعمراته السابقة ، وبالتالى في سبل تحقيق أهدافه في هذه المستعمرات وفي دول العالم الثالث ، ومنها نحن . حدث تغيير في بعض الدول العظمى كبريطانيا حيث أدرك الناس أن المستغيد من المستعمرات ليس هو الشعب البريطاني وإنما هي جماعات معينة من الطبقات العليا في المجتمع البريطاني ، وقد أصبح بمقدورها الآن تكوين النروات بطرق أخرى، فقد اكتشفت أن الإبقاء على المستعمرات بات يكلف المستعمرين أكثر مما تأتى به هذه المستعمرات من دخل بالنظر إلى اضطرار المستعمرين إلى الإنفاق على مقاومة الحركات الوطنية وإنفاق بعض الأموال اللتخفيض من حدة الفقر الذي تعيش فيه هذه المستعمرات ، وهي أموال رأى المستعمرون أنه من الأجدى انفاقها على الطبقات العاملة البريطانية .. وبتغير طبيعة هذه المصالح – قررت بريطانيا فجأة منح مستعمراتها كالهند ومصر استقلالها الذي كانت تجاهد من أجله لعدة سنوات قبل ذلك .

في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية نشأت نظرة أمريكية متفائلة مؤداها أن كل الدول المتخلفة أو النامية كما نسميها الآن يمكنها أن تلعب دورًا مرغوبًا فيه هو دور الشريك في التجارة والصناعة الدوليتين شأنها في ذلك شأن ألمانيا الغربية التي ساعدها مشروع مارشال على الوقوف على قدميها .

وقد خيل للأمريكيين أن النهضة الإقتصادية للدول النامية يمكن أن تتحقق وتؤتى ثمارها وقد خيل للأمريكيين أن النهضة الإقتصادية اللدول النامية يمكن أن تتحقق وتؤتى ثمارها في زمن قصير جدًا ... ويمكننا أن نسمى هذه الفترة بفترة أساطير التنمية ... ، وهى تقوم على أساس الفكرة التالية : « نحن نساعد كم الآن حتى تصبحوا قريبًا شركاء في عالم الغد الزاهر الذي سنعيش فيه جميعًا في رخاء عميم » .

وقد كان الجميع مخلصين فى قبولهم لهذا الزعم وتصديقه . ولكن الذى حدث هو أن الفكرة لم تتمخض إلا عن تصدير واسع النطاق لرؤوس الأموال للدول المتخلفة ، وتصدير أوسع نطاقًا للسلع الإستهلاكية ، تدفع تلك الدول ثمنها مما لديها من مواد خام ومما حصلت عليه من قروض وائتانات .

وبذا وجدت هذه الدول المتخلفة نفسها فجأة، ودون أن تدرى مكبلة الأقدام والأيدى وبذا وجدت هذه الدول المتخلفة نفسها فجأة، ودون أن تدرى مكبلة الأقدام والأيدى وقد ازداد اعتبادها سنة بعد أخرى على الدول الصناعية في حصوفا على السلع والمواد الغذائية والخبرات ، ثم أفاقت لتدرك أنا باتت غارقة في ديون طائلة لا هي قادرة على تسديدها ولا حتى على تسديد قيمة فوائدها .

أما عن أفراد الطبقة الحاكمة المتفرنجة فى تلك الدول فقد كانوا دائمًا من الأنانية وضيق النظرة والتعلق بمصالحهم الحاصة بحيث قدروا أن أهم احتياجات بلادهم تتمثل فى السلع الإستهلاكية ومستلزمات الترف التى كانوا يشاهدونها أثناء سياحتهم فى الخارج أو شاهدوها فى الأفلام المصدرة إليهم .

أما الأمر الأكثر إيلامًا فهو أن النمط المتبنى من التنمية لم تصحبه تسوية للنزاعات والصراعات بين الأقطار المتجاورة بالعالم الثالث ، وقد استغلت الدول العظمى هذه النزاعات لصالحها بتزويد الأطراف المتصارعة بالأسلحة مقابل الثروات الزراعية والنفطية ، وانشغلت الأقطار المتخلفة باستخدام الأسلحة في تدمير بعضها البعض ..

على ضوء هذه النكسات وغيرها تغيرت مرة أخرى نظرة الدول الصناعية المتقدمة إلى طبيعة مصالحها ، فظهرت فيها نظرة جديدة مؤداها أن الآخرين مختلفون عنا ويجب أن نتركهم وشأنهم ، نتركهم وحدهم ، ونركز اهتمامنا على المناطق القليلة ذات الثروات التي لا غنى عنها لنا ولصناعاتنا ولمجتمعنا .. وأهم هذه الثروات هو النفط . علينا إذن أن نضمن ما يسمى بالاستقرار في تلك المناطق أو الدول الهامة .. ومن حسن الحظ أن تعداد السكان فيها هو عادة قليل ، قلنجعل هذه الدول ( دول الحليج ) الشركاء الجدد للعالم الصناعي .

وكلما زاد اعتاد مواطنى هذه الدول على حمايتنا العسكرية لهم زاد حقد جيرانهم الفقراء عليهم . غير أن هذا لن يضر العالم الصناعى فى شيء . فالحقد لابد وأن يستثير المخاوف . وستضطر المخاوف شركاءنا الأغنياء فى الدول البترولية إلى الإعتاد أكثر فأكثر على حماية الدول الصناعية القوية .

الخطر الوحيد الذى قد يتمخض عن مثل هذا الوضع الجديد من وجهة نظر الدول الصناعية هو أن تتجه الملايين المتكاثرة من الشعوب التي لم يختاروها شركاء لهم والتي تركوها وشأنها إلى التضامن والتضافر ضدهم .

وبالتالى فإن الدول المتقدمة تفكر بالطريقة الآتية : لكى نحول دون تحقيق هذا التضامن والتضافر لابد أن نتمسك دائمًا بسياسة « فرق تسد » وأن نخلق الأسباب والدواعى التى تدفعهم للتحارب فيما بينهم فى الوقت الذى ننشغل نحن فيه بتنسيق مصالحنا وسياساتنا السياسية والصناعية ، وسيكون بمقدورنا أن نبعث بقوات دولية إلى تلك المناطق بدعوى الحفاظ على السلام والإستقرار ، ثم نبقى هناك إلى أبد الآبدين .

حدَث ذلك في كشمير حيث ظلت القوات الدولية باقية فيها لأكثر من أربعين عامًا لم تنجح خلالها في حل النزاع وإنما في تطويقه .. وهاهي قبرص الآن أصبحت مثلا آخر .. وسيكون بوسعنا أن نقنع الكافة بسهولة أن الذنب ليس ذنبنا وإنما ذنب تلك الشعوب المتخلفة التى تتحكم العواطف فيها وفى تصرفات العقل ، والتى ستبقى إلى الأبد ( على حد تعبير أحد الجنرالات الإسرائيليين ) كالصراصير السكارى داخل رجاجة مغلقة ..

وقد نجحت الدول الصناعية فعلا في تكييف مشاعر وآراء الشعوب المتخلفة والمتقدمة على السواء فلدى الشعوب الغنية إحساس راسخ بتفوقها وحقها في الهيمنة على مقدرات العالم .

وأضحى لدى الشعوب الفقيرة إيمان بتخلفها ومشروعية وضعها الذليل فى عالم اليوم .. أما الدول المتخلفة الغنية ( كالسعودية والكويت إلخ ) فلا حاجة بها إلى الإحساس بالنقص ، حيث باتت دولا صديقة لنا وتحت حمايتنا ... فإن حدث مالا مفر من حدوثه فى بعض الأحيان ، وثارت الدول الفقيرة على وضعها فستنشأ الحاجة من حين إلى آخر إلى استخدامنا للقوة فى قمع تمردها مالم تكن فيها حكومات قوية يمكننا الإعتاد عليها للقضاء على القلاقل .

إن الحكومات المحلية لها فوائدها فى مثل هذه اللعبة ، وكلما زادت خدماتها لنا فى العالم الصناعى المتقدم ، سيزيد استعدادنا للتغاضى عن حكمها الإستبدادى فى بلادها ... ذلك أن استخدام الحكام المستبدين بالسلطة كأدوات لتنفيذ أغراض الدول المتقدمة هو أسهل علينا من استخدام الأنظمة الديمقراطية ، وذلك بالنظر إلى شدة خوف المستبدين على حياتهم وشدة تعلقهم بمناصبهم مما يضطرهم إلى طلب حماية الدول المتقدمة .

وهذا هو بالطبع سر الإبقاء على صدام حسين بعد هزيمته فى حرب الخليج فبالرغم من محاربته أصبح الرجل الآن بعد تأديبه وتقليم أظافره أهلا لأن يكون شريكاً للدول المتقدمة . وقد استفاد صدام كثيرًا من جاره الأذكى والأكثر فطنة (حافظ الأسد) الذى فهم قواعد اللعبة وأخذ نفسه الإنصياع لها ، واقتنع بأنه من الأفضل الانضمام إلينا وإلا أطبح به ... على أن الدول المتقدمة ستظل دائمًا على تفضيلها للدول النفطية ذات التعداد الصغير من السكان لأن إدارتها أسهل بكثير من إدارة الدول الكثيرة السكان مثل مصر وإيران والجزائر إلخ .

وهذا الوضع فيه خطورة وهو أن الدول الصناعية فى الواقع أصبحت حبيسة وضحية لمفهومها عن مصالحها وأكليشيهاتها عن العالم الثالث وهى الاكليشيهات التى تخلقها أجهزة الإعلام فيها .. ذلك أن كل ما يشغل بالها حاليًا هو كيفية الإستفادة ماديًا فى الوقت الراهن وفى المستقبل القريب ثم بعدى الطوفان .. هم يقولون :

انظر إلى مبيعاتنا للسلاح إلى الدول النامية .. انظر إلى أفلامنا وبرامجنا التليفزيونية التى تخلق الرغبات والتطلعات لدى الشعوب الفقيرة التى لن يمكنها أبدًا إشباعها أو تحقيقها ... إن الدول المتقدمة تسعى إلى أن تقلدها هذه الشعوب لأنهم يعرفون أن التقليد بطبيعته

يؤدى إلى الإحساس بالنقص وبشعور عدم المساواة ... غير أن الدعاية والأفلام الغربية تقول لهم عليكم بالعمل على اقتناء ما لدينا مهما كانت تكلفة ذلك عليكم وعلى مجتمعاتكم وإلا بقيتم على تخلفكم ...

ولا شك أن هذه الرسالة خطرة فتزايد الرغبات وتنافس التطلعات لدى الشعوب المتخلفة دون القدرة على اشباعها سيهددان أمن الدول المتقدمة بالضرورة ... وهذا الخطر سيدفعها الآن إلى أن يبنوا أسواراً عالية حول مجتمعات الدول الصناعية المتقدمة حتى لا يتسلل إليها الفقراء والإرهابيون وسائر الخطرين على أمنها من العالم الثالث ... بدأوا يضعون العقبات فى سبيل حصول أبناء العالم الثالث على تأشيرات دخول إلى أراضيهم . وفى سبيل حصولهم على تصاريح للإقامة أو العمل فيها .. ورفعوا أسعار تذاكر السفر إلى أقطارهم وهى كل يوم فى الإرتفاع ، وسيأتى الوقت الذى لن يسمحوا فيه بالدخول إلا لعدد محدود منهم ، وذلك فى أوقات الرخاء حين يكونون فى حاجة إلى أيدى عاملة رخيصة تقوم بالأعمال الوضيعة التى أوقات الرخاء حين يكونون فى حاجة إلى أيدى عاملة رخيصة تقوم بالأعمال الوضيعة التى يأتى المواطنون فيها عملها ، أو إلى أطفال يتبنونهم حينا يقل عدد السكان فى هذا البلد أو يألى المغال وسيزداد هذا الضغط عليها من الخارج وسيزداد هذا الضغط عليها كلما ازدادت الشعوب الفقيرة فقرًا وتخلفًا ..

وهنا فى الواقع يكمن الخطر على الدول الصناعية المتقدمة ... بعدى الطوفان ، نعم ، ولكن ليس بعد أولادى !

\* □

#### د . سعد الدين إبراهم :

هناك عنصران نتحدث عنهما هما مصر والعالم أوما يحدث فيهما، فهناك نظام عالمي جديد سواء كنا نحبه أم لا . مكاننا فيه مسألة خلافية . عالم تنهار فيه الكتلة الشرقية حدثت فيه حروب ضخمة ينفرد فيه في الوقت الحالي الولايات المتحدة بالهيمنة على النظام الدولي . العالم الجديد فيه قطعان بارزان هماأوروبا الموحدة وشرق آسيا ( اليابان ) كل هذه الإعتبارات من الناحية الإستراتيجية الكونية في عالم جديد تتشكل ملامحه و لم تستقر هذه الملامح بعد . أيضا هناك قيم جديدة بدأت تسود وكل قيم في أي نظام سواء وطني مجتمعي أو نظّام إقليمي أو نظام عالمي لا يعني سيادة . إن الإنتشار أو الترويج لهذه القيم أصبحت حقيقة معاشة أو واقعاً من القيم الجديدة التي تنشأ على هذا النظام العالمي الجديد. قيم حقوق الإنسان. قيم الديموقراطية . قيم المحافظة على البيئة أيا كان فهمنا للمحافظة عليها . لكن أيضا نجد في هذا النظام العالمي الجديد – الوليد الجنين إذا أردنا التعبير بدقة التيارين يبدوان متناقضين ، التيار الأول هو الكونية ، تحدث في هذا النظام ، وعكسه وهو القوى المحلية والتي تعتبر الأصولية الإسلامية كما يحلو للبعض تسميتها تعبيرا عنها لكن لا نجد لها أيضا تعبيرات فوقية . في البلقان ومن طرائف الأمور أننا كنا نتحدث عن بلقنة العالم العربي .. في البلقان الآن يتحدثون عن لبننة البلقان . أي هناك تواصل وتبادل في المصائب،فمن بلقنة الوطن العربي إلى لبننة البلقان . هذان التياران متواليان . تيار الكونية من ناحية وتيار الأرثية أو الأصولية أو المحلية بتعبيراته العرقية والدينية . هذا هو شكل العالم كما أراه في التسعينيات . هل لنا مكان فيه ؟ طبعا لنا مكان فيه . مصر لها مكان فيه والوطن العربي له مكان ولكن السؤال هو أي مكان ؟ خادم . تابع . عبد . شريك . سيد ! هذه هي المسألة .

وقد كان الحال فى كل تاريخنا الحديث أى ما ننتهى إليه بحكم الموقع . وإنما طبيعة المكان تحدد بجدلية نضالية أو صراعية بين إرادتنا فى الداخل وبين الآخرين المهيمنين فى الخارج . إذا اتفقنا على ذلك فلابد أن نرى اللحظات التى استطعنا فيها كمصر وكوطن عربى أن نحسن شروط التعامل مع هذا النظام الدولى . إن من قرأتى لمتغيرات النظام الدولى فى المائتى سنة الأخيرة . اهناك ثلاثة أنماط :

- ١ نمط الرفض للنظام الدولى أو الأعظم وهو الغرب .
- عادة المحاكاة أو التقليد لهذا الآخر الغربي على أمل أن تؤدى هذه المحاكاة أو التقليد إلى
  أن نكون أقوياء وبالتالى نكون محترمين .
- ٣ محاولة التوفيق بين رفض الآخر الغربي وبين تقليده تقليدا أعمى والمحاولات التوفيقية

كانت محاولات ممكنة فى لحظات الإزدهار فى تاريخ مصر ، حينها قام محمد على بعملية توفيقية أخذ فيها من الغرب تكنولوجيته ولكن مع مشروع وطنى بصرف النظر عن أغراضه الشخصية وطموحاته .

حينها نأخذ الفترة الليبرالية من ثورة ١٩١٩ لسعد زغلول نجد أن هذه محاولة توفيقية للأخذ بأسباب التقدم المادى والتكنولوجي والصناعي مع مشروع الإستقلال الوطني . لحظة عبد الناصر أعتقد أن هذه القراءة لتاريخنا يمكن أن تمكنا من التعامل مع العالم المتغير بشكل عقلاني . هذا هو تاريخنا ولن نستطيع الإتيان بتاريخ تفصيلي وهذه قدراتنا على الإستجابة . وهناك أخطاء ارتكبت .

حينها نستطلع المستقبل في بقية التسعينيات وما بعدها في مطلع القرن الحادى والعشرين علينا أن ننظر لهذا التراث لا لكى نحوله إلى شيء نستوطنه بل لكى يعيننا على التعبئة لكى نجد لأنفسنا مكانا . هناك إمكانات متاحة لأن طبيعة التحولات التي حدثت في العالم كان أساسها العلم . والثورة التكنولوجية الثالثة هي ثورة عقول تكنولوجية في المقام الأول وعقول البشر هي أكثر ما تملكه مصر، فإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نتفاءل من أن مثل هؤلاء البشر من الممكن استنفارهم ، وبعقولهم وسواعدهم يمكن أن يحققوا شيئا لمصر وللوطن العربي .

ولتحقيق نهضة في مصر يهض العالم العربي كله معها وبالتالي نستطيع أن نحسن شروط التعامل مع النظام الدولي والدول الغنية الموارد ، من الممكن أن نعقل الأمور وأن نعلم أنه لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يكون هناك شيء من الإستقرار النسبي في المنطقة ككل وبالتحديد دون أن يكون لمصر دور مهم في هذا . يخيل لي أحيانا أن الأمريكان يقدرون الدور المصري أكثر مما يقدره المصريون أنفسهم وأن المصريين لم يقوموا بتوظيف القراءة العاقلة لحده المتغيرات . ولكن لأن المحور حضارى فإن القيم الجديدة تدور حول الديموقراطية وحقوق الإنسان وتحرر الفرد من كل الأغلال التي تختق الإبداع . ومن ثم يمكن أن تجسد بعض الأركان الجديدة للنظام العالمي من ناحية ومن ناحية ثانية نفتح الطريق واسعا لشعوبنا ومجتمعاتنا لكي نخرج من زجاجة الصراصير .

## د . إسماعيل الشافعي :

الحديث لابد وأن يكون عن الحقائق التي يجب أن تكون في أذهاننا ونحن نتحدث عن هذا التغيير . العنوان هو مصر في عالم متغير . والواقع أن طبيعة العالم هو أن يكون متغيرا . وعلى مدى التاريخ كان متغيراً . وما يحدث اليوم أكيد حدث قبل ذلك على مر العصور . دائما العالم يتغير ولا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه . وقوانين الطبيعة أن كل شيء في حركة دائمة والعالم لا يتوقف عن التغيير . يصبح العالم متغيرا وكون العالم يتغير فهذا طبيعي ويسير على نظامه الأساسي ونحن لن نرى التغيير إلا إذا توافقنا معه . أحد قوانين الطبيعة أن أي كائن لابد أن يتواءم مع البيئة الموجودة فيها وإلا لن يستطيع البقاء . وهذا ينطبق على الإنسان كما ينطبق على الحيوان . وهناك من البشر من لم يدرك التغير الدى حدث على البيئة وظل يدور حول نفسه حتى الآن . وهذا حكم الطبيعة على أى كائن لا يستطيع أن يتفهم البيئة والتغير الحتمى لكى يتلاءم معها .

هناك حقيقة موجودة . إن قانون الطبيعة الأصلى هو أن البقاء للأصلح ، وعلى الإنسان أن يثبت دائما وباستمرار أنه الأصلح حتى يستحق البقاء وإذا لم يثبت أنه الأصلح سيفقد حقه في البقاء وهذا حكم الطبيعة . هذا الإنسان هو الكائن الوحيد الذي أثبت قدرته على التواؤم مع الظروف الإجتماعية المختلفة ومن مكان إلى آخر لابد من إزالة القيود على العقل المصرى لكى ينطلق .

□ \* □

## د . منی مکرم عبید :

فى تقديرنا أن القضية الأساسية هى طريق إدارة الصراع مع الغير . أى أنه منذ بداية عصر النهضة في القرن التاسع عشر والعرب يواجهون إشكالية التعامل مع الغرب فقد امتد العداء السياسي مع الغرب إلى عداء ثقافي عند الكثير من المثقفين العرب. وفي نفس الوقت لم يتبلور هذا العداء الثقافي السياسي مع الغرب إلى قطيعة كاملة أو حتى جزئية بل ظل التعامل والتفاعل مع الغرب قائمًا حتى مع أكثر من يجهرون بهذا العداء . أى أن العلاقة ظلت قائمة ولكنها مشوهة سياسيًا وثقافيًا ونفسيًا . فهي علاقة يمتزج فيها الحب والإعجاب الشديد بالكراهية الشديدة . فلم يتم مثلا الفصل بين ما هو سياسي وما هو ثقافي في هذه العلاقة مع الغرب بشكل عقلاني رشيد حتى في إطار المنافسة أو الصراع. ومثلا، من ذلك ظل الخطاب العالمي الرسمي والأيديولوجي عدوانيًا نحو الغرب بينما الممارسات والسلوكيات نحوه تتراوح بين الحيادية والجاذبية . هذه العلاقة المشوهة قد أسهمت وخلقت إزدواجية متناقضة بين الخطاب والممارسة ، أدت بالتالى إلى بلبلة فكرية ونفسية ، لا على مستوى الصفوة الثقافية التي بدأت هذه الإزدواجية وتعايشت معها ولكن على مستوى الفئات الأعرض في وسط الهرم الإجتماعي وعند قاعدة هذا الهرم . وبتعبير آخر لم تقدم الثقافة العربية المعاصرة مفاهيم منصفة أو متناغمة لأدنى الأجيال العربية ومن ثم اختلفت وتنافرت مواقعه واتجاهاته نحو الغرب . وكانت النتيجة أن ما يصيب المدركات العربية نحو الغرب من احتلاف وتنافر يصيب أيضًا هذه المدركات نحو ثقافتنا نحن . ثقافتنا القومية وهو ما نشير إليه أحيانًا بعقدة النقص نحو الأوروبي أو الغرب عمومًا والعكس صحيح . فالنزعة نحو تفخيم الأنا ينطوى على تقليلَ الآخر والحط من شأنه أو قدراته . من ناحية أخرى فالإنفتاح الثقافي الزائف له محاذير منها خطر الإجتياح لثقافة معينة بواسطة ثقافة أخرى . لذلك فإن أحد التحديات أمام أي ثقافة هو إحداث موازنة بين الإنفتاح الثقافي على ثقافات أخرى دون خطر الإحتياح وبين الحفاظ على جوهر الثقافة على ثقافات أخرى دون خطر الإجتياح وبين الحفاظ على جوهر الثقافة القومية دون جمود يؤدى إلى التدهور والإندفاع ولا حل لهذه الإشكالية إلا بمراجعة وإعادة تقييم الآخر الغربي بشكل موضوعي دون الإفراط أو المبالغة في التضخيم من شأنه عما هو كائن، أو التحقير أو الإستهانة به . والصيغة الحضارية المطلوبة في هذا الصدد هي السعي نحو الملكية الثقافية والتوازن في مدركاتنا عن الآحر الغربي . وتنطوى هذه الصيغة في نفس الوقت على توازن في مدركاتنا عن الأنا الثقافية العربية دون مبالغة والإبتعاد عن الشوفينية والإبتعاد عن الدونية التي تكرس فينا عقدة النقص . نحن بالفعل فى بدايات نظام عالمى جديد له سمات وقوانين حركته وآلياته التى لم تعرف معظمها من قبل . بل أنها بهذا النظام العالمى الجديد لها أبعاد ثقافية وفى قلبها نظام قيمى جديد . وإن هذه القيم هى الديموقراطية وحقوق الإنسان . فلابد أن نستوعب هذه القيم ونعد ثقافتنا العربية والحاملين لها من البشر لكى يتعاملوا مع مفردات هذا النظام القيمى الجديد . والذى ينبغى للصفوة المثقفة العربية أن تواجهه بشجاعة هو حقيقة أن معظم مفردات القيم للنظام الجديد قد تبلورت على أيدى الغرب . ومن الشجاعة أيضا ألا تقف هذه الصفوة المثقفة من هذه المفردات موقفا رافضا أو عدوانيا أو دفاعيا بسبب هذه الحقيقة . بل المطلوب الآن منا نحن العرب أن نأخذ المبادرة فى تبنى مفرداتها الأساسية العالمية فعلا بل ونصر على أن يلتزم بها العرب ولا يكون انتقائيا في معايير تطبيقها كا يتم الآن فى مجال السياسة والإقتصاد .

وفى تقديرى أن الإشكالية السائدة هى استمرار غياب أو هشاشة القوى الليبرالية الحقيقية في المجتمعات العربية لازالت تفتقد إلى قوة اجتماعية أو سياسية حاضنة لنضال الديمقراطية . وبالتالى يتعين على المثقفين إنشاء شبكة كاملة من الخيوط الموصلة مع جميع التيارات الفكرية الكبرى فى المجتمع العربى دون أن تتحول هذه الشبكة إلى حزب سياسي أو جهة سياسية أو ائتلاف سياسي أو حزبي .

\_ \* \_

### السفير الدكتور محمود فرغل:

## في إطار النظام الدولي الجديد:

تحتكر أمريكا دور رجل الأمن إزاء عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين .

سيادة الفكر والنظام الليبرالى ، فمن الناحية السياسية يتم التركيز على الديمقراطية والتعددية الحزبية ، هذا بجانب إحترام حقوق الإنسان الذى لم يعد من أمور السيادة للدولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية ، ومن المتحمسين لذلك حاليا هو الإتحاد السوفيتي (سابقا) الذي أكد على ذلك في مؤتمر الأمن والتعاون الذي كان قد عقد في موسكو منذ ثلاثة أشهر .

### في الإطار الثقافي:

لاشك أن الإسلام له موقعه الرئيسي على خريطة العمل الثقافى ، ولكن التحدى الذى نواجهه هو عدم توافرالنخبة من المفكرين التي يمكن أن تربط الفكر الإسلامي بتطورات العصر الإقتصادية والسياسية والإجتاعية ، إذ أن معظم النخبة المثقفة يندرج تحتها إما علماء الدين فقط أو مثقفين متخصصين فقط في الثقافة والفكر الغربي .

## عملية الإصلاح الإقتصادى:

برنامج الإصلاح الذي يتم تنفيذه الآن له أهميته البالغة لمواجهة تراكبات سنين طويلة نتج عنها أعباء ديون وصلت إلى حوالي ٥٠ مليار دولار .

وأشعر بالتفاؤل إزاء نجاح البرنامج لأنه يتم تنفيذه بأسلوب متكامل شمولى سواء تعلق بالإصلاح المالى أو الإتجاه نحو التخصيص تدريجيا باستثناء المؤسسات ذات الأهمية الإستراتيجية التي يجب بقاؤها تحت مظلة القطاع العام .

تحدى الإصلاح الإقتصادى هو أن تبعاته قاسية فى السنين الأولى لتنفيذه خاصة بالنسبة لإرتفاع نسبة التضخم والكساد والبطالة .

ماحدث في بداية السبعينيات هو ليس إصلاحاً إقتصادياً بأبعاده الشاملة التي نقوم بها حاليا ، وإنما كان انفتاحا إزاء بعض أوجه الإستثمار والتجارة الخارجية ولذلك تسبب عنه مشاكل كثيرة .

بالنسبة للتعليم المجانى فهو لايمكن الإستمرار فيه على مدى طويل لأنه فوق طاقة الدولة ، وحتى فى الدولة الرأسمالية التى توفر تعليما مجانيا فى مراحل التعليم الإبتدائية والثانوية فهى توفر نفقات ذلك من خلال النظام الضريبي الكفء الذى لايمكن معه التهرب من دفع الضرائب ، ناهيك عن نسبة الضريبة العالية التى يدفعها المواطن من دخله .

#### الدكتور المحمدى السيد عيد:

البيئة ليست مفهوما غربيا هي علاقة أزلية تربط الإنسان بما يحيطه من هواء ومياه وأرض هي علاقة تميزت في عصر الحضارة المصرية القديمة وأعقبتها الأحقاب الأخرى لحين الثورة إلى أن تعاقبت الأجيال المختلفة من الثورات الصناعية وأحدثت ما يسمى بمشكلة الدول المتقدمة من الأقطار النامية .

العالم انتقل من الرؤية الإقليمية إلى الرؤية العالمية الشاملة لكيفية الربط بين إجراءات التنمية وقد نستطيع أن نشير إلى أن الدول المتقدمة تستطيع إيقاف التنمية في دول العالم الثالث وهذا مستحيل في رأيي لأن الدول المتقدمة تستطيع أن تقيد وتحدد مسار دول العالم الثالث دون أن يستطيع أحد أن يوقف التنمية . أيضا رؤية العالم للبيئة تغيرت في العشرين سنة الأخيرة منذ أول مؤتمر للبيئة سنة ١٩٧٢ حتى ١٩٩٢ مدخل جديد مفهوم جديد للبيئة . الدول المتقدمة عانت من مشاكل الأقطار النامية – عانت من مشاكل التصحر وطبقة الأوزون والتنوع البيولوجي والسمة البارزة فيها هو المشاركة الدولية .

من هنا بدأت الدول المتقدمة بدلا من أن تنقل التكنولوجيا إلى خارج بلادها المجهت إلى تحديد مسار التكنولوجيا . ولهذا كانت الدعوة إلى التنمية المتواصلة ، التنمية مع مراعاة الجوانب السلبية . ما هو المناسب لمصر في ظل هذه المتغيرات . مصر مواردها معقولة ، الموارد الطبيعية ، القوى البشرية هائلة . أيضا مصر ذات حضارة وتاريخ وتحد منها القيود وضعف الإقتصاد . بعض الدول مثل الصين اتجهت إلى إجراءات التربية الحديثة أو المتواصلة إعتادا على التنمية . أصبحت الصين لا تستطيع أن توافق على أي نشاط دون مراعاة الجوانب السلبية على البيئة . والتصور الشامل والرؤية البعيدة النظر للتخطيط الشامل . ولهذا إذا كان لمصر حتى هذه اللحظة لم يصل حجم التلوث فيها إلى القضاء على الحياة . ولهذا فإن الرؤية المستنيرة للنشاط القادم لابد أن تراعى الجوانب السلبية على البيئة كيفية إختيارنا لأنواع التكنولوجيا الأقل تلوثا ، ومشكلة الطاقة فقد اتجه العالم في وقت ما إلى استخدام الطاقة النووية .

مصر تستطيع أن تعتمد على الطاقة الشمسية طاقة الرياح ، الأمواج ، الطاقة الكهربائية المستمدة من المصادر المائية وأيضا تستهدف الطاقة النووية .

الأمم المتحدة وضعت استخدام الطاقة النووية في المرتبة الثالثة للطاقة ، أيضا

نستطيع أن نعتمد على سبل المواصلات الجماعية أكثر وسيلة لإجراءات التنمية . التساؤل التالى حتمية ترشيد استخدام المواد . هناك رؤية وهى أن الإقتراب من البيئة هو مدخل خلفى للإستعمار لأن الدول المتقدمة تستنزف الموارد الطبيعية للدول النامية وتعيد تصنيعها وتصديرها بالتكنولوجيا التى تراها حتمية . تواجد التشريعات فالدول اتجهت لاستخدام المركبات وأوعزت للشركات المنتجة لهذه المركبات أن تصنع مانع التلوث فيها .

الاستخدام الحضارى لا يجدى لأننا لا نفرق بين الحضارة الإقليمية وما يسمى بالموجات الحضارية . ورغم كل التناقضات فيها إلا أنها تكتشف أن هناك ثوابت بين هذه الحضارات من حيث الأسرة والممارسة السياسية وطبيعة التعليم والثقافة . ولذلك نحن في مرحلة تحول إلى موجة حضارية جديدة أشبه بالتحول الذى حدث بين المجتمع الزراعي وبين الثورة الصناعية . وهذا يعني أن الكلام عن نظام عالم جديد نتيجة تغيرات حدثت، واقع عالمي جديد حدث نتيجة إنهيار الكتلة الشرقية وكان هذا يعني لدى عديد من الناس الاتجاه إلى الإقتصاد الحر والرأسمالية . ما هي التغيرات التي سنرى على ضوئها مستقبل مصر ؟ تغيرات لم تحدد ولم يتفق عليها حد أدني من المفكرين . لابد أن نرى الواقع الشخصي إذا كنا نريد لبلادنا أن تتغير ، أن نبدأ بفهم حقيقي لطبيعة المتغيرات الدولية التي تمس الجنس البشرى بأكمله وليست خاصة ببلد معين . هذه مؤشرات عامة يظهر أثرها اليومي في مصر . لأن مصر لم تدخل حتى الآن إلى مجتمع المعلومات ولكن هذه المتغيرات تبدو واضحة .

الخطوة التالية هي فهم الواقع المصرى جيدا لأننا لم نتفق على ما هي المتغيرات من النواحي المختلفة . ومن أجل هذا لابد أن نحتار . ماذا نريد أن نعمله في بلادنا على ضوء المتغيرات الشاملة ، وعلى ضوء إمكانياتنا المحلية وعلى ضوء هويتنا وعقائدنا وأفكارنا وتراثنا وما هو معوق في هذا التراث وما هو الذي يساعد على الحركة .. ولا يمنعنا من التخلف .

لا أستطيع طرح ما أقوله حول هذه المتغيرات وأثرها على البشر في كل مكان في العالم لكن ننبه إلى أن هناك مسارا يؤدي إلى أن نراجع أفكارنا ونعيد ترتيب ما كنا قلناه من قبل .

#### أ. محمد عودة

غاندى قال كلمة أصبحت شعار الحياة الثقافية والحضارية فى الهند قال « لنفتح نوافذنا لكل هواء منعش بشرط ألا يبتلعنا » ولكن قال : « عندما نفتح نوافذنا لابد أن نكون من لكل هواء منعش بشرط ألا يبتلعنا » ولكن قال : « عندما نفتح (اكتشاف الهند ) . مركز قوة » بمعنى اكتشاف أنفسنا وكتب كتاب ٥٠٠٠ صفحة (اكتشاف الهند ) .

أعتقد أن العرب سبقوا أى حضارة أخرى فى هذا المنهج . العقل العربى عقل قادر على المستعاب . العرب بعد الإسلام لم يرفضوا التراث الجاهلي بل تمسكوا به . الشعر الجاهلي الإستيعاب . العرب عندما تفتحوا لازال من أصل الشعر العربي وتراث الجاهلية قائم ويدرس الآن جزء منه . العرب عندما تفتحوا على العالم استوعبوا كل حضارة . يستطيع العقل العربي استيعاب الحضارات والثقافات ويطعم بها الحضارة .

# عندما جاء نابليون مصر جاء معه ٧٠٠ عالم من فرنسا .

ليس لنا بديل في موقعنا الحضارى بين ثلاث قارات لكل منها حضارة عاتبة ليس لنا بديل سوى أن نفتح نوافذنا لكى نستقبل كل هواء نقى ينعشنا ونستقبله من مركز قوة وذلك بإعادة اكتشاف أنفسنا وخلق قوة حضارية . الآن نحن معجبون بعدة حضارات أوروبية . هل ستتحول إلى حضارة واحدة أم ستظل عدة حضارات وثقافات ؟ أمريكا هل الحضارة الأمريكية بجرد تكنولوجيا ؟ هل اليابان عملاق إقتصادى ليس له سياسة ولا حضارة . نحن مكلفون بإعادة اكتشاف العالم المتجدد حولنا . ماذا سيحدث في أوروبا الموحدة . الهيمنة الأمريكية . متى تخلق مركز القوى مطالبين بأول حق للإنسان المصرى وهو حقه في الحياة أولا حقه في التعليم في العمل ، الحوار الدائر على مجانية التعليم . حق العمل . الأمية كيف نتحدث عن موقفنا الحضارى ولدينا ٨٠٪ أمية . إذا لكى نستطيع أن نواجه هذا العالم المتغير أولا لابد من اكتشاف أنفسنا من قبل الفراعنة وحتى الآن وما هي عناصرنا الحضارية ونفتح على العالم ونستوعب أكثر ما فيه ولا بد من إعادة توزيع السلطة والثروة والمعرفة لأننا في مجتمع متباين الانتلجينسيا والآن بين مليونيرات ومعدمين ، لانريد أن نقول ما نحتاجه . لكن يواجه العالم حضاريا من مركز قوة فليس لنا أن نتفاءل أو نتشاءم بل ننزوى . يواجه العالم حضاريا من مركز قوة فليس لنا أن نتفاءل أو نتشاءم بل ننزوى .

□ **\*** □

## د . ليلي عبد الوهاب

فى مفهومى أن الإنسان هو الذى يصنع الحضارة . الإنسان والحضارة كيف يصنع الإنسان فى ظل تاريخه وظروفه الإقتصادية والسياسية الموجودة . هل هذه الظروف قادرة على الإسهام فى تغيير هذا الإنسان وهذا المجتمع بالقدر الممكن .. أن تصنع مشروعا حضاريا أم لا ؟ هذا هو السؤال وهذا هو رأى يرد على موضوع ماذا نعنى بالحضارة ؟ الحضارة لها معان كثيرة فى القواميس وفى تقديرى أن مفهوم الحضارة هو كيف يمكن أن يصاغ مشروع حضارى وطنى يؤدى إلى رفع وتنمية المجتمع بشريا وماديا على جميع المستويات فى إطار العلاقة بين الحضارة المصرية والعربية . أعتقد أن المسألة كانت باستمرار تأخذ شكلا واحدا يختلف ولو أن هذا الموقف من العالم يتغير . ولكن هناك متغيرات استجدت . وفى ضوء هذه المتغيرات يمكن أن يصاغ العالم صياغة جديدة . أين يكون مكان مصر فى هذه الصياغة الجديدة . لا أستطيع فصل ذلك عن وضع مصر الإقتصادى الإجتماعى الثقافى . بدون ما أضع يدى على هذا سوف أظل أتحدث عن إطار تجريدى . بدون أن أطرح إطارا لإمكانية نهضة حضارية يمكن أن تسهم بالفعل فى هذه الصياغة الجديدة .

هناك مشروع نهضوى له خطة أو مسار كان هناك أيضا مشروع عبد الناصر . لكن دائما هناك مشروع يجىء من السلطة . وهناك مشروع آخر خارج السلطة . وحتى في فترات الإنتقال كان يظهر مشروع آخر على مستوى القوى السياسية والشعبية الموجودة . مشروع يقاوم السلطة .

العلاقة بالغرب ليست ثابتة . وهي تفسر في ظل إستعمار موجود . وكانت القوى تستعين بالعرب في العلم والمعارف لبناء مشروعها وأهدافها . الوضع الحالي صعب جدا . لست من المتفائلين لأن هناك أزمة . فكيف نتفاءل بأن الطبقة المسيطرة داخليا جاءت من الطبقة الدنيا .. أي طبقات دنيا ؟

أحد الأسباب التي أدت إلى إنتكاسة على المستوى الإقتصادى والثقافي العلاقات الإجتاعية . فكيف تكون سببا من أسباب التدهور أو الإنحطاط وتكون سببا من أسباب التفاؤل ، إلا إذا كان هناك تغيير في هذا الموقف . . مشروع التنمية موجود في السلطة . السلطة الموجودة ليست لديها مشروعها الحضارى المستقل . ولا خارج السلطة يوجد مشروع يمكن أن يعبىء الناس لتحقيق التغير المنشود والذي من خلاله يمكن أن يكون لنا وجود في هذا العالم . مسألة الموقع والعلاقات والتبعية يمكن أن تحدد معالمها في ضوء مايمكن أن يحدث إجتاعيا وإقتصاديا وثقافيا في ظل الوضع الراهن .

فى ظل التخلف الذى يعيش فيه الإنسان المصرى فى ريفه وفى حضره وفى ظل التصدير والغزو الثقافى والقهر الذى يأخذ أشكالا مختلفة ليست السلطة القمعية فقط ولكن سيطرة وسائل الإعلام التى تتحكم فى تشكيل وصياغة العقول .. نظام التعليم وكيف يؤثر على الشباب والبطالة .. مسائل واسعة كبيرة تحتاج لجهد لدراستها حتى ونحن نتحدث عن مكان مصر والبطالة .. مسائل واسعة كبيرة تحتاج لجهد لدراسة عنى ونحن نتحدث عن مكان مصر فى هذا العالم المتغير وإلا سيكون حديثنا كلاما نظريا .

O \* O

# المستشار وليم سليمان :

أعتقد أن المواطنة هي شعور الإنسان بأنه مواطن أصيل لأرضه . هذه نقطة أساسية ، النظرة الحضارية وفي المفاهيم الحضارية التي تسود في البلد الذي تعيش فيه شعور الإنسان أنه مواطن يشكل نقطة البدء الأساسية في نظرته إلى نفسه وإلى شركائه . فهو يرى أن كلا منهم مواطن وأنه يساهم برأيه وعمله وبجهده تجاه الوطن الذي ينتمي إليه .

بداية نفرق ما بين نوعين لحقوق الإنسان . حقوق الإنسان وحقوق المواطن أو الحقوق المدنية و الحقوق المدنية و الحقوق المدنية عموعة من الحريات تهدف إلى ضمان شخصى لكل عضو فى الجماعة دون تدخل من الدولة طالما أنه لم يرتكب ما يخالف القانون مثل حرية الرأى وحرمة المنزل، أما النوع الآخر من الحقوق فهو أكثر فعالية ، أن تضمن لصاحب هذه الحقوق المساهمة الإيجابية فى ممارسة السلطة فى بلاده من خلال المشاركة بشكل أو بآخر فى مؤسسات الحكم السياسية والدستورية . سوف نتحدث عن الحقوق السياسية أو المواطنة . فى أحيان كثيرة جدا يبدو أن المسألة لا تحل بنص فى دستور ، ينص فى وثيقة ، يبين فيها الحقوق التى تعطى لكل إنسان يعيش لكى يصبح مواطنا . مسألة النص هذه مسألة سهلة جدا ومن الممكن جدا صناعة وثائق دستورية بالغة الاتقان وبالغة التفصيل فى ساعات قليلة . هناك أستاذ فى فرنسا عمل ملاحظة هى أن قائمة حقوق الإنسان الموجودة فى الدستور فى الدول التى تكونت من المستعمرات الفرنسية السابقة أى دولة من دول أفريقيا ، أكثر مما للدستور الفرنسى . فالقضية إذن ليست قضية نصوص .

الحقيقة أن الدستور هو تعبير عن حركة تحدث فى التاريخ يقوم بها المحكومون لكى يستخلصوا حقوقهم المدنية والسياسية . الحصر هو الحركة التى تحدث فى المجتمع وحين تستقر هذه الحركة تأتى الوثيقة الدستورية تعبيرا عما وصلت إليه الحركة الدستورية فى هذا الوطن بذاته . ولذا إذا كنا نريد أن نتحدث عن حق المواطنة فى الواقع المصرى فلابد أن نرصد الواقع التاريخي لحركة المحكومين وهم يحاولون استرداد حقوقهم . وأنا أعتقد أن جزءا كبيرا من الأزمة الموجودة فى الواقع المصرى هى تآكل ومسخ الذاكرة التاريخية الوطنية المصرية بحيث أننا أصبحنا فى تخلف فى مجالات عديدة جدا ونتجه إلى نصوص بعيدة فى المكان والزمان عن واقع الحركة الدستورية المصرية . منذ عهد لا يعرف مداه كان هناك إنفصال بين الحكام والمحكومين فى مصر . ويمكن إيجاز التاريخ المصرى فى عبارة صغيرة هى محاولة المحكومين المحتورة المحكومين فى مصر . ويمكن يكونوا فى مراكز الحكام . متى وكيف تم هذا الاختراق ، هذه اللحظة الدستورية التى تحدد حقوق المواطن الإنسان فى مصر . هذا الاختراق تم ببطء شديد فى تاريخ مصر .

منذ أيام الفراعنة كانت هذه المحاولات . الحركة المصرية في هذا المجال بطيئة جدا . هناك محاولة قد تنجح وهناك محاولة قد تفشل جزئيا ولكن التراكم مستمر . نقطة أساسية يجب أن نأخذها في الاعتبار هنا والتي تفرق فعلا بين الواقع المصرى وواقع بلاد أخرى ، وتفرق مابين الحركة الدستورية المصرية وحركات أخرى موجودة في منطقة أخرى ، وهو أن هذه الحركة من بدايتها تمت في إطار ، لم تتم في تعارض وتناقض مع القيم الدينية بحيث إن الإنسان المصرى وهو يجتهد لكي يسترد حقوقه لم يكن يفعل هذا من تناقض مع قيمه الدينية . وهذا المسبب الواقع المصرى أولا ، أن التدين المصرى كان له طابع معين . أي عندما نقارن بين التدين في العصر العثماني وسيطرة الهيئة الدينية وإجهاضها لمحاولات دستورية عديدة نجد أن عمر رد الفعل للثورة الجماهيرية كان يتدفق مع السيطرة والهيمنة للهيئة الدينية الحاكمة الموجودة في الأمبراطورية العثمانية .

هنا في مصر لم تكن هناك مثل هذه السيطرة ولذلك حتى في العصر الحديث كل التطور الذي تم ، تم في إطار هذا ، وأريد هنا أن أركز على عامل مهم موجود في مصر وقد لا يكون موجودا في أماكن أخرى من المنطقة وهو التعددية الدينية . يظل لكلا الفريقين التعاون والالتحام . أي من الفريقين لم ينعزل عن الحركة الوطنية أو عن الحركة الدستورية فنشأت مفاهيم مشتركة في إطار الدين .

هذه المفاهيم المشتركة كان كل مكون يضع فيها تراثه ولكنها أصبحت مشتركة وأصبحت مقبولة من الطرفين . أنا أطرح فكرة أعتقد أنها تحتاج إلى دراسة وتعمق . أن التعددية الدينية فى مصر حققت جزءا إيجابيا مما حققه الاصلاح الديني فى أوروبا وأتصور أن هذه المسألة لو درست سنصل إلى فهم أكثر عمقا وواقعية للمجتمع المصرى ومسار حركته الوطنية والدستورية .

هناك صفحات مجهولة فى التاريخ المصرى ، مثلا فى أوائل القرن الثانى الهجرى كان فى مصر ثورة ضخمة جدا ضد الظلم الذى كان يقوم به الولاة لدرجة أن الحامية المصرية لم تستطع أن تقضى عليها . فى هذه الثورة الجيش تقدم وسحقها، والحقيقة أن المسيرة المصرية لم تتوقف عن ذلك . نشأت فى أعقاب هذه الثورة على الفور ، مدرسة التاريخ المصرى الإسلامى ، كان رائد هذه المدرسة المؤرخ المصرى الذى كتب الكتاب الأول فى وقائع الفتح . الفتح العربى الأول لمصر عبد الرحمن بن عبد الحكم شخصية عظيمة هامة . والكتاب « فتوح مصر » بالغ الأهمية رغم أن مصر كانت فى ثورة . وقد بدأ تقليدا سيظل جميع المؤرخين فى مصر يتبعونه مثل الطهطاوى وعلى مبارك ، أن يبدأ تاريخه يفصل فى فضائل مصر يجمع ما قيل عن مصر فى الكتب المقدسة والأساطير والأحاديث والروايات هذا كنتيجة لأن الشعب

المصرى بدأ فعلا بالخصوصية فى أعقاب هذه الثورة ، قامت لأول مرة الدولة المصرية المستقلة وتحققت بعد ما كانت مصر ولاية أصبحت دار خلافة ، هذا جزء لا يتجزأ من مسيرة المصريين المحكومين لاسترداد حقوق المواطنة .

جاءت النكسة والعدوان الخارجي مما أدى إلى إقامة حكم عسكرى قضى على المكتسبات ونشأ انفصال بين الحكام المحكومين لغويا وعنصريا ودينيا مهذه كلها محاولات زحف تدريجي من المحكوم لاختراق حاجز السلطة يتصارع في هذه المسيرة مع القوة المملوكية . ابتداء من ٥٠ ١٨٠ وقف الشعب المصرى ضد الوالى ، وكانت مناقشة ما بين عمر مكرم والوالى العثماني أن من حق الشعب عزل الولاة . وكان مفاجأة أن هذه الثورة كانت ضد الوالى العثماني ولكن كانت كل مقومات المجابهة ممثلة فيها .

ولذلك فإن الخصوصية المصرية تقوم على الالتصاق بالأرض مع التعددية . نظام محمد على وهذا تكرر أكثر من مرة في التاريخ المصرين أن الحاكم المطلق مضطر إلى الاحتياج إلى الشعب . محمد على عمل جيشا من المصريين في القرن ١٩ والمعتصم العباسي أبعد العرب عن الجيش وأدخل محلهم الاتراك وحدث هذا في مصر . هذه مسائل لابد أن تؤخذ في الاعتبار ونحن نتحدث عن المسيرة المصرية . اضطر محمد على للاستعانة بالمصريين في القضاء وفي لجانه الإدارية ومن أمتع ما ذكر عن عصر محمد على أنه يحضر المصريين لكي يأخذ رأيهم ، لأن محمد على في مشروعه الاقتصادي يريد أن يستعين بخبرة الفلاح المصرى . وبخبرة الحرف المصرى . المنا المحكومون يخترقون أجهزة السلطة الأعظم وهي الجيش . ومحمد على أدخل في أبحائه الادارية عناصر منتخبة .

في عهد عباس نجد صورة مشرقة نجد أن الجماعة مصممة على أن تسير في صورة واحدة . الحركة الدستورية مصممة أن الحركة الدستورية مصممة أن تسير في صورة واحدة . الحركة الدستورية مصممة أن تعيش وهذه التعددية كان لها آثار ضخمة جدا في العقلية والوجدان المصرى في التدين المصرى . إسماعيل عمل شيئا عظيما أنه تقرب إلى المصريين وعمل مجلس شورى ١٨٦٦ هذا المجلس تكون بالإنتخاب صحيح على درجتين إنما جميع أعضائه كانوا بالإنتخاب . ومن أول جلسة حتى آخر جلسة كانت التعددية موجودة فيه، وهذا المجلس عمل أشياء من أعظم الإنجازات في التاريخ المصرى لأنه فعلا بدأ يمارس سلطاته الدستورية . نستطيع أن نقول إننا عملنا دستوراً ليس نقلاً من نصوص خارجية لكن تعبيرا عن ثورة وعما وصلت إليه هذه الثورة . إن هذه اللحظة هي لحظة دستورية وبداية الحكم الوطني ( سعد زغلول ) لحظة الحق في التاريخ المصرى .

ماحدث بعد ذلك ردة جاء الملك وهو الذي عمل الخلاف وأصدر قرارات تلغى الأحكام والنظم الدستورية وترجع السلطة للملك ،طبعا . الشعب لم يلتفت إلى هذا وإنما بدأت . هذه الأفكار تتسابق وبدأت تنتزع القاعدة الشعبية من الحزب الشعبي الواحد أي حزب الوفد . إذا كانت ردة مدنية تقوم بها الأحزاب ، فإن مسيرة المواطنة للشعب المصرى من خلال حركة وطنية يقوم بها المحكومون .

□ \* □

## الخرجة / أنعام محمد على

من أسبوع كنت أصور في عين شمس وجدت حول الكاميرا حوالي ٢٥٠ طفلا ٩٠٪ منهم حافيين كان شيء مؤلم جدا . هي حقيقة معروفة لكن اكتشافها أمام عينيك مؤلمة . لحظتها صعد إلى ذهني سؤال هل هي نتجت عن المتغيرات التي حدثت في الاتحاد السوفيتي ؟ ماهو النظام السياسي البديل الذي يمكن أن يحقق العدالة الاجتماعية .

سرنا على الطريق عندما عملنا سياسة الإنفتاح التي نعرف النتائج السلبية لها . هناك عدد كبير من الأغنياء وهناك فقر وتقلص دور الحكومة . هناك اقتصاد حر بمعنى تقلص دور الدولة وتعالى دور الأفراد في الاقتصاد . ما هي السلوكيات التي سوف يصاغ بها عقل المواطن المصرى في ظل هذه المتغيرات الجديدة ؟ في الستينيات وفي سنوات من السبعينيات كانت الإشتراكية أمامنا منهج نتزود منه بالقيم . وفي الإعلام لصياغة عقلية المواطن المصرى الذي سيقوم بالنقلة الحضارية من مجتمع متخلف إلى مجتمع متقدم . الآن في ظل هذه المتغيرات ما هي القيم والسلوكيات التي نبثها من خلال إعلامنا الذي يعمل غسيل غ لكل ما كنا ملاعو إليه والذي يمكن أن يتسلح به المواطن المصرى حتى ينتقل من مجتمع التخلف إلى مجتمع متقدم . هل في ظل هذه الظروف والتي ليس فيها اتصال بين الاقتصاد والاجتاع ؟ .

رأينا الإنحدار في السكان .. الحياة الإجتماعية .. الفن عاصرت هذا . السبب الرئيسي وأينا الإنحدار في السكان .. الحياة الإجتماعية .. الفن عائد، وبالتالي أصبح المضمون أن القطاع الخاص نظر للفن على أنه سلعة لابد أن يكون لها عائد، وبالتالي أصبح المتغيرات، وفي ظل صدفة . نحن محتاجون لمنهج لصياغة عقلية المواطن المصرى في ظل هذه المتغيرات، وفي ظل النظام العالمي الذي يقولون إنه ليس هناك معرفة به . ما هي القيم والسلوكيات التي سنبثها من خلال الفن والإعلام لصياغة مواطن مصرى حافٍ و ٨٠٪ منه أميون .

# د. رأفت خالد ( الحزب الوطني الديمقراطي ) :

أود أن أتناول في المحور الحضارى مفهوم .. « الإنسان المصرى وصياغة حضارة العالم المتغير » .. بين الأصالة التي تتمسك بالتراث الثقافي والحضارى لمصر دونما انغلاق فكرى أو تزمت عقائدى .. وبين المعاصرة التي تفرض على مصر وعلينا مواكبة ثورة المعلومات التي أدت إلى أن يتغير وجه العالم في سنوات عدة .. وبما يمكنا من اللحاق بالعالم من ناحية .. واستمرارية أداء دورنا الريادي في منطقتنا العربية من ناحية أخرى .. هذا هو التحدى الحضارى الذي علينا مواجهته .

ولعل ما تفضل به الأخوة الزملاء من الطواف بنا تاريخيا .. خلال الحقبات التاريخية المتعاقبة .. وجغرافيا من مصر إلى العالم العربى ثم دوليا إلى المتغيرات العالمية .. جعل هذه الندوات من أمتع ندوات Brian Storm .. لكنها – وفي نفس الوقت – كانت أقرب ما يكون إلى بث الهموم وتشخيص المتغيرات .. منها إلى وضع ملامح جديدة لمجابهة تحديات الطريق إلى المستقبل .

لقد كان الحوار ممتعا ، لكن دون أن يكون هناك حد أدنى للإتفاق حول ملامح معينة وبحالات محددة .. فحاولنا جميعا الإقتراب وبكل الحماس من جزء من جزئيات الصورة متعددة الأرجاء مترامية الحدود .. وبحيث أصبح تشكيل صورة متكاملة الأبعاد محددة الملامح عبئا .. على كل منا أن يقوم به لنفسه وبنفسه .. مما قد يعنى أن المفهوم الشامل يخضع لذاتية الفرد وخطه الفكرى العام .

ولا خلاف بيننا أن هناك نوعاً من التحول النوعى أو المنعطف التاريخي يمر به العالم اليوم ويضع صورة جديدة ومختلفة لعالم الغد .. وإذا نظرنا إلى عالم الأمس لوجدنا أن سلاح كل عصر قد اختلف .. فمن سلاح تقليدي في عصور قديمة .. يدمر ولا يبني .. ويستهلك ويفني .. إلى سلاح الاقتصاد والمال .. الذي يبني .. ويشترى السلاح ليدمره .. ولكن سلاح المال أيضا قد ينفد .. أما سلاح العصر فهو سلاح المعلومات .. الذي يبني .. ولكنه غير قابل للنفاد .. بل يتميز بالإستمرارية والتطور الهائل الذي لا يكاد المرء يلاحقه .

والحضارة فى مفهومها العام هى القدرة على السيطرة على البيئة ومواردها سواء الموارد الطبيعية أو البشرية أو غيرهما .. وتطويع هذه الموارد لخدمة الإنسان ورفع مستوى حياته ونوعية الحياة التي يتمتع بها .

ولا سبيل لرفع نوعية الحياة Quality of Life في عصرنا الحالي إلا عن طريق الأخذ بثورة المعلومات التي تجتاح العالم اليوم .. مع التمسك – كما أسلفنا – بالأصالة التي تعبر عن

ثروتنا الثقافية الممتدة لآلاف السنين ..

وخطورة الأمر أن من لن يلحق بثورة المعلومات لن يفقد فقط صدارته .. وإنما سوف يفقد – قبل ذلك – إرادته .. وهو تحديث ضخم يتوقف عليه أمن مصر القومى .. ودورها المحورى في عالمها .

من هذا المنطلق الذي لا أعتقد أن هناك خلافا عليه ، فإن التنمية البشرية تعد المدخل الصحيح لتحقيق إنطلاقة حضارية .. خاصة مع حقيقة أن الموارد الطبيعية محدودة وأن الموارد البشرية هائلة تنتظر من يستطيع أن يفرج طاقاتها الكامنة .. ويستثمر طاقتها المتاحة ..

ولقد قامت حكومة الحزب الوطنى الديمقراطى بمسئوليتها فى إطار هذا المفهوم.. وبدأت فى مجال التعليم الذى يشكل أساس التنمية البشرية الصحيحة بتبنى سياسة جديدة قوامها التفكير والتحليل والإبداع .. بديلا عن الحفظ والتلقين الذى ساد نظامنا التعليمى .. وبحيث أفرزت فى الماضى عقولا متلقية يسهل برمجتها .. بل ويسهل تعرضها لعمليات غسيل المنح مما أدى إلى ظهور موجات التطرف .. والإدمان .. والغربة الزمانية والمكانية .

لقد أصبحت قضية التعليم تمثل الأولوية في العمل الوطني في المرحلة الحالية .. بل وتمثل القضية القومية باعتبارها قضية أمن قومي لمصر .. لا يمكن التفريط فيها .. ولهذا تشهد مصر حاليا تحولا هاما في السياسة التعليمية لكي تلحق بالمتغيرات العالمية التي فرضتها ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل فيها .

كما قامت حكومة الحزب الوطنى الديمقراطى بتوفير المناخ الديمقراطى الذى تحتاجه التنمية البشرية الصحيحة .. وبغيرها لا يتحقق الإنطلاق الحر للعقل لكى يفكر ويحلل ويبدع . فأرسى الرئيس مبارك دعائم الديمقراطية الحرة .. وأطلق حرية التفكير والتعبير .. وتدعمت التعددية الحزبية .. والمشاركة العامة في اتخاذ القرار .. لكى ينطلق العقل المصرى حرا مبدعا .

وبدأ التحرر الإدارى بصدور القانون رقم ٥ لسنه ١٩٩١ الذى يحدد معايير اختيار القيادات بالإعلان لدفع كوادر قيادية إدارية جديدة بالإختيار للأكفاء .. وليس بنظم الأقدمية التي سادت النظام الإدارى الحكومي من قبل وحجبت العناصر القيادية المتميزة طويلا .. وأصبحت معايير القيادة في النظم الحكومية هي بالإختيار وليس بالأقدمية .. ضمانا لدفع الدماء الجديدة المتميزة والقادرة على العطاء والتطوير .. وقيادة عمليات التنمية الشاملة من أجل مستقبل أفضل .

أما الحديث عن القيم السلوكية في المجتمع - والتي أثارتها الأستاذة أنعام محمد على -

فيمكن تأصيلها إلى ما يعرف بنظم « القوى الإجتماعية السائدة » Dominant Forces في مجتمع ما وفرض سلوكيات تلك القوى على السلوك العام للمجتمع .. وقد أدت سياسة الانفتاح الإستهلاكي في السبعينيات إلى ظهور قوى مستهلكة من الحرفيين ذات دخول مرتفعة فرضت سلوكا معينا في السلوك العام .. بل وفرضت ذوقا خاصا بها في مجالات الفن أثرت على مستوى الفن وأدت في حقيقة الأمر إلى هبوطه تلبية لذوق من يملك القدرة المالية الحقيقية فتوجه الإنتاج العام في الفن إلى تلبية الذوق العام لهذا النوع من الجمهور إعمالا للمبدأ الشائع في الفن إلى تلبية الذوق العام لهذا النوع من الجمهور إعمالا للمبدأ الشائع في الفن .. « الجمهور عاوز كده »!! .

وعودة السلوكيات القويمة مسئولية المفكرين والمثقفين والفنانين .. ومسئولية الإعلام .. وإنه بظهور ثورة المعلومات فإن القوى الفكرية والعلمية والقوى المستنيرة والمتحررة والمتطورة والمبدعة هي القوى المؤهلة أساسا لتشكيل الذوق العام والقيم السلوكية في المجتمع .. وهو ما يبعث أكبر الأمل في نفوسنا جميعا بما يحمله الغد القريب من متغيرات إيجابية قوامها نظرة جديدة ومتطورة للتنمية البشرية في مصر لتحقيق الإنطلاقة الحضارية المنشودة .

□ \* □

#### د. / ميسلاد حنيا:

مصر لازم يصبح فيها تطرف لأن هناك فارقا بين أن أحضر ندوة هنا،وبين ما يحدث هناك في عين شمس لا يمكن أن يكون الاثنان مجتمعا واحداً . هناك شرخ وفارق في مستوى الثراء الفكرى .

بعد ١٠ سنوات من البنية الأساسية لازال ترتيب مصر الـ ١٤ وليس وراءنا سوى السودان واليمن .. الثروة الوحيدة لدينا هي البشر ولكنها تعبانة .. فمستوى المهارات ومستوى الفكر تعبان إذن لو لم نستطع نحن المثقفين أن ندرس الوضع فلدينا مقومات حضارية مؤكدة . نحن عرب ولا مكان لمصر دون الانتاء العربي نحن عرب ولا بعد لمصر دون الانتاء العربي ثم أفريقيا . ولذلك المشروع الحضارى بين ثلاث من يطرحون المشروع الإسلامي، ومن ثم لابد من خصوصية لمصر ليس معناها « عبد الناصر » الذي يطرحون الخط العربي، ومن ثم لابد من خصوصية لمصر ليس معناها « عبد الناصر » الذي أخذ في الاعتبار التنمية الحضارية . وهذا المشروع الحضاري يرتكز على التاريخ والجغرافيا كمحرج من وجهة نظرى .

#### أ. / مجدى أحمد حسين:

أشير هنا أنه لا يوجد وحدانية للحضارة،وأن النظام الدولى لابد أن نحدد موقعنا منه .

بالنسبة لتعريف الحضارة المشكلة قائمة لأن التعريف يركز على النواحى المادية للحضارة ورأيى أن الحضارة ترتبط فيها النواحى المادية والروحية معا والحضارة الغربية قامت على مثل روحية وهى التى أعطتها الدفعة الأولى . قد لا تتفق معنا،ولكن القوة الروحية كانت قوة دفع رئيسية لها وهى التى أوصلتها للقوة المادية اليوم والتى تبدأ بانهيار للقيم الروحية يعقبها انهيار في القوة المادية .

النقطة الثانية هي التعدد الحضارى والتاريخي . الانتساب الحضارى بين الغرب والشرق منذ بدء التاريخ وما قبل الإسلام . حضارة الشرق متدينة . نحن لا نبغي صراعا مع الغرب ولكن الغرب لا يريد أن يتركنا لحالنا .

لماذا يقال إن هناك تهديدا فى الجناح الجنوبى هل بسبب وجود تحركات ذات صبغة إسلامية فى هذه البلدان . نريد أن تنشأ دول مستقلة والعداء الحضارى مفروض علينا فرضاً ولسنا نحن الذين نسعى إليه ، نحن كشرقيين لنا سمات .

إن التكنولوجيا ليست غربية إنها أمور متوارثة عبر التاريخ ، خطورة ما يثأر حول النظام الدولى الجديد أنه ثابت وبالتالى لابد أن نتمحور حول الخضارة الغربية التى تؤدى إلى التبعية .

□ \* □

# المحور السياسى

۱۹۹۱ دیسمبر ۱۹۹۱

# رئیس الجلسة : د. / حلمی الحدیدی

## المشتركون في المناقشة :

- \* الأستاذ / أحمد حمروش .
  - \* الدكتور / إبراهيم سعد الدين .
    - \* الأستاذ / أحمد طه .
- \* الدكتور / أسامة الغزالي حرب.
- \* السفير / الشافعي عبد الحميد .
  - \* الأستاذ / جميل مطر .
  - \* الدكتور / حلمي الحديدي .
    - \* الأستاذ / راجي عنايت .
    - \* الأستاذ / سامي شرف.

## وزارة الخارجية :

\* السفير / محمود حسن فرغل.

## الأحزاب السياسية المصرية :

- \* الحزب الوطني الديمقراطي : الدكتور / رأفت خالد .
- \* حزب الوفد الجديد : الدكتور / إبراهيم الدسوق .

□ \* □

\* السفير / عب محمد السمرة .

\* الدكتور / محمد أحمد خلف الله .

\* السفير / محمد حافظ إسماعيل.

\* الأستاذ / محمد علوان .

\* الأستاذ / محمد عودة .

\* الأستاذ / محمد سيد أحمد .

\* السفير / محمود سمير أحمد .

\* الأستاذ / محمود توفيق .

\* الدكتور / يحيى الجمل .

الأوراق المقدمة حول المحور السياسي ثاثیر الدهی فی فی الوضع الدولی الساد مدد سید أدد إن قيمة أية دراسة تتعلق بالمستقبل إنما تكمن في قابليتها للذهاب برؤيتها إلى ماهو أبعد من التصورات المستقرة في الحاضر ، المستمدة أساسا من نظرات تبلورت في الماضي ، بما يكسب الدراسة مصداقية في المستقبل .

إن قيمة أى ورقة نقدمها اليوم هي أن تكون صالحة كي يقال عنها بعد عدد من السنوات أنها قد صدقت ، لأنها تنبأت مبكراً – وعلى نحو صحيح – بقضايا وإشكاليات كان يصعب تبينها وقت طرحها ، لخالفتها التصورات الشائعة والمعتقدات الدارجة . معنى ذلك في النهاية أننا نحتكم إلى شيء في المستقبل لم يتبلور بعد . وقد يقتضى ذلك التصدى لرؤى استقرت في الماضى وما زال يؤمن بصحتها الكثيرون . تلك قاعدة عامة ينبغى الالتزام بها .

بيد أن الأمر ذو أهمية أخص فى ظروف تجرى فيها تغيرات جسيمة وسريعة . فإن التغيرات السريعة إنما تغيرات السريعة إنما تفترض القدرة على محاولة استباق الأحداث ، وليس مجرد الوقوف من التغيرات الواردة باعتبارها مثيرة للتوجس ، لامؤشرات عن حقائق غير مألوفة يتغين توقع أن شأنها قد يتعاظم ، إن آجلا أو عاجلا ، شئنا أم أبينا . وهذا هو التحدى الحقيقى .

مصر فى قلب موقع له أهمية بالغة فى المرحلة الراهنة – والقادمة – من تطور عالمنا العربى .. وتأتى أهمية موقع مصر من أنها تقع عند « مفترق طرق » كبرى ، عند « نقاط التلاقى » – وأيضا « نقاط الاحتكاك » – بين حضارات مختلفة ، وقارات ثلاث ، وعلى الطرق الكبرى التى ربطت أوروبا بالشرق القريب والبعيد عبر التاريخ كله ، وقرب مهبط الديانات الوحدانية الثلاث الكبرى .. إن هذه المواقع هى فى العادة الأكثر خصوبة ، والمرشحة للنهوض بدور ينطوى على قدر كبير من الإبداع فى عالم يتغير بسرعة ، وتتعدد فيه أسباب هذا التغيير .

إن أبرز مايميز التغيير الجارى فى عالم اليوم هو سقوط الحواجز بين « الشرق » و « الغرب » وادعاء الطرفين، وقد سقطت الحواجز بينهما بأن هذه الظاهرة كفيلة بأن تمتد لتشمل الجميع ، بما فى ذلك عالم الجنوب . غير أن الشواهد تؤكد أن المواجهة بين الشمال والجنوب قد تعاظم شأنها – لاالعكس – منذ انزواء المواجهة بين الشرق والغرب . ولذلك ، كانت منطقة الشرق الأوسط تحديداً ، ومصر فى قلبها ، من أكثر المواقع العالمية تأثيراً وحساسية لهذا التغيير الأساسى .

ومن الشواهد على أن مصر قد اكتسبت موقعا مركزيا لاعلى الصعيد الاقليمي فحسب ، بل على الصعيد الدولى كذلك ، انتخاب دبلوماسيين مصريين لمواقع مركزية : الدكتور بطرس بطرس غالى لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، والدكتور عصمت عبد الجيد لمنصب الأمين العام للجامعة العربية . وهاتان واقعتان تشيران إلى أن موقع مصر يختلف كثيراً عما كان عليه منذ سنوات ، وقتما كانت مصر شبه مقطوعة الصلة بأغلب وطنها العربى ، وبقطاع واسع من العالم الثالث . ولإنتخاب الدكتور عصمت عبد الجيد لأمانة الجامعة العربية – بموافقة كافةالأطراف المعنية عقب أزمة الخليج التي بلغت فيها التناقضات العربية/ العربية الذروة حدلالة لاتحتمل الإنكار في أن مصر ، عندما تطرح ضرورة إجراء مصالحات عربية/ عربية ، إنما ينظر إليها من مختلف الأطراف المعنية على أنها تستطيع أن تنهض بدور أساسي في هذا الصدد .. أما عن انتخاب الدكتور بطرس غالى ، فهذا أيضا تعبير عن أن المنطقة التي يمت اليها – ومصر في قلبها – إنما أضحت تكتسب موقعا مركزيا على صعيد التفاعلات الدولية .

إننا نعلم جميعاً أنه مابين عام ١٩٨٥ وعام ١٩٩٠ ، كانت قضية العلاقات بين الشرق والغرب هي القضية المحورية في العالم . تسلم جورباتشوف مقاليد السلطة في الاتحاد السوفيتي عام ١٩٨٥ ، وطرح قضية « **البيروسترويكا** » – قضية « إ**عادة بناء** » المجتمع السوفيتي – عام ١٩٨٧ . وأصبحت القضية المركزية عالميا إعادة صياغة قواعد التعاملات الدولية ، وبالذات قواعد التعاملات بين الشرق والغرب ، والانتقال بها من علاقات عدائية إلى علاقات غير عدائية ، من المواجهة إلى التعاون . تلك هي العملية التي احتلت المكان المركزي في إعادة تشكيل « النظام العالمي » بالكامل في ذاك الوقت .. ولكن بوسعنا الآن أن نقول إنه ابتداء من أزمة الخليج في ٢ أغسطس عام ١٩٩٠ ، ثم بانعقاد مؤتمر مدريد في أكتوبر الماضي ، أصبح الشرق الأوسط المنطقة التي يجرى فيها اختبار التغيرات الجديدة في اللعبة الدولية أكثر من أي موقع آخر ، وأصبحت بالتالي بؤرة الاهتمام العالمي .. وأعتقد أنه يمكن الادعاء بأن انتخاب الدكتور بطرس غالى أمينا عاما للأمم المتحدة هو على نحو ما تعبير عن هذه الاشكالية ، بمعنى أن الدكتور . بطرس غالى شخصية عامة منبثقة من المنطقة ذاتها ، وله خبرة متعددة الجوانب بمعطياتها ومشاكلها . فإنه ممن مارسوا عملية التفاوض مع اسرائيل بكل دقائقها منذ رحلة السادات إلى القدس في نوفمبر ١٩٧٧ ، وهو أحد خبراء حركة عدم الانحياز ، وأحد أكبر الخبراء بشأن القضايا الأفريقية ، وهو في نفس الوقت يملك مكانة لدى الأطراف المختلفة في الشمال ، وبالذات لدى المجموعة الفرانكوفونية . وقد قيل إنه كانت هناك تحفظات بشأنه من قبل بريطانيا التي كانت تفضل مرشحا عن الأنجلوفونية في أفريقيا ، أو من قبل الولايات المتحدة لا - كما قيل - بسبب سنه ( ٦٩ سنة ) فحسب ، ولكن أيضا لعدم اعتماد مبدأ أن الأمين العام للأمم المتحدة يتعين اختياره من مختلف قارات العالم بالتوالى .. ولكن ، أيا كان الحال ، فليس من شك في أن الدكتور . بطرس غالي يجمع صفتين حيويتين في وقت يكتسب فيه الحوار بين الشمال والجنوب أولوية على الحوار بين الشرق والغرب، وهي أنه موضع

ثقة العواصم فى الشمال وخبير بملفات قضايا الجنوب ، وبالتالى فإنه تعبير فى وقت واحد عن « **مركزية** » موقع الشرق الأوسط فى قضايا عالم اليوم ، فضلا عن ملاءمته لمواجهة مشاكل عصر تعاظم فيه شأن قضايا العلاقة بين الشمال والجنوب .

وجدير بالتسجيل أن الصحافة الغربية ركزت على سمات شخصية وعائلية خاصة بالدكتور بطرس غالى تميزه عن غالبية العرب ، وكان ذلك مبررا للبعض كى يتحدثوا عن « هامشيته » في العالم العربي . ولكن يتعين على هؤلاء ادراك أن « هامشيته » إقليميا سر « موكزيته » دوليا ، ذلك أنه لم يكن واردا قبول عربي مكتمل « الصفات » العربية ( على الأقل كما يتصورها الغرب ) ، وبالذات في الظرف الراهن والنزاع العربي الاسرائيلي مازال محتدما وتسيوته متعثرة ( وهو بالمناسبة نزاع « كوفي » وليس فقط نزاعا إقليميا ) .. ولا مناص من ادراك أنه فقط بفضل سمات الدكتور . بطرس غالي الخاصة أصبح من الممكن أن يعتلي مصرى وعربي أكبر منصب بالأمم المتحدة في ملابسات عالم اليوم . والحكمة بالبداهة تقضى باستثار هذه الفرصة لا إهدارها .

□ \* □

# مركزية الشرق الأوسط

وبالفعل ، فإن منطقة الشرق الأوسط لايمكن اعتبارها « شمالا » على اطلاقه ولا جنوبا على اطلاقه . بل هى منطقة عند مفترق الطرق ، وعند نقاط تلاق واحتكاك هامة بين « الشمال » و « الجنوب » . أن هذه المنطقة تضم عناصر تنتمى إلى « الشمال » ، وأخرى تنتمى إلى الجنوب . ومن العناصر المنتمية إلى « الشمال » كيان « اسرائيل » أولا ، بوصفها كيانا زرعه الشمال في المنطقة . ولكنها ليست وحدها الشيء الذي يحظى بهذا الاهتام البلغ من قبل « الشمال » في المنطقة . فإن « البترول العربي » شيء آخر يحظى بهذا الاهتام البالغ . فإنه بل أننا إذا مانظرنا إلى الأمور نظرة استراتيجية تساير التغيرات الجارية الآن في العالم . فإنه بوسعنا تصور دور متقلص « لاسرائيل » استراتيجيا ، وأهمية متعاظمة « للبترول العربي » لنفس الأسباب الاستراتيجية . فإننا بصدد مرحلة انتقالية من نظام عالمي ثنائي القطبية إلى نظام عالمي متعدد القطبية . من نظام عالمي يقوم على قطبين يواجه كل منهماالآخر مواجهة عدائية ، علمي متعدد القطبية . من نظام عالمي يقوم على قطبين يواجه كل منهماالآخر مواجهة عدائية ، نظام تتسم المواجهة فيه بالطابع العسكري في الأساس ، وبالتعسكر إلى معسكرين عالمين ، فيان نظام يتسم فيه التصارع بين أقطابه المتعددة بطابع التنافس الاقتصادى في المقام الأول . وقد يكون تنافسا بالغ الضرارة ، ولكن المواجهات فيه تتسم بصفة « الحروب التجارية » لاالحروب العسكرية .

وليس من شك في أن « البترول » كعنصر طاقة أساسي بالنسبة للأقطاب العالمية المتنافسة اقتصاديا في عالم الغد المتعدد الأقطاب سوف تكون له أولوية على كيان هو « قلعة عسكرية » في الأساس ، قلعة كانت موضع اهتمام العالم الغربي ، وأمريكا بالذات ، لاللحيلولة دون تجاوز حركة التحرر العربية حداً معيناً وحسب ، بل قبل ذلك لسبب أهم من وجهة نظر الاستراتيجية الأمريكية هو أن اسرائيل كانت في مرحلة الحرب الباردة وسيادة نظام القطبية اللنائية الحليف المعتمد الوحيد للولايات المتحدة في حالة نشوب حرب مع الاتحاد السوفيتي ، وهو وضع لم يعد قائما .

غير أن التغير الوارد من الوجهة الاستراتيجية والاقتصادية لايصاحبه تغير مماثل فى الأمور المتعلقة بشخصية الفرقاء وانتائها وهويتها ، إلغ . فإنى لاأعتقد أن هناك بنية اجتماعية عربية كفيلة بأن تحتل فى الغرب موقع اسرائيل . إن اسرائيل أقرب حليف لأمريكا ، وهى فى نفس الوقت قادرة بواسطة « اللوبى اليهودى » فى أمريكا أن تناطح واشنطن ، وأن تفرض على الرئيس الأمريكى ، تلبية الكثير من طلباتها . واسرائيل حتى الآن فى موقع يسمح لها بأن ترعم بأن الأنظمة العربية غير قادرة على تحدى أى قرار أمريكى ، وبالتالى فليس هناك

ما يلزم واشنطن بأن ترضخ لمطالبها . بل على واشنطن ، خاصة منذ هزيمة صدام حسين الذي تجاسر وتحدى أمريكا في الخليج ، أن تباشر في هذا الظرف المواتي لها تماما ضغطها على هذه الأنظمة على نحو لم يسبق له مثيل . وهكذا نرى أن هناك تناقضا معقدا بين العناصر الاستراتيجية الموضوعية والعناصر الذاتية المستندة إلى تاريخ طويل من التآخى والتداخل بين أمريكا واسرائيل . إنه تناقض حقيقي ويطرح ضرورة البحث عن مخطط استراتيجي عربي ملائم لاستثار المستجدات فيه على أفضل نحو . كيف التحرك ونحن نشهد ، في وقت واحد تغيرات في الأولويات الاستراتيجية دون أن تقابلها تغيرات في العلاقات « الذاتية » ( مسائل الانتاء والهوية ) . فإن اسرائيل مازالت في نظر قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي ذات تأثير في القرار الأمريكي هي « الحليف » و « الصديق » الذي لايجوز التخلي عنه أبدا ، وأن العرب مازالوا « الآخر » ذا هوية أخرى ، تنتمي إلى عالم آخر وثقافة أخرى .

فما هي الفرص المتاحة – أو التي يتعذر تحقيقها – الناشئة في ضوء هذه التغيرات ؟ وهل لمصر بالذات دور هي كفيلة بالنهوض بها ؟

□ \* □

## حول نظام بوش الدولى الجديد

يتعذر الحديث عن « نظام » أصطلح على تسميته بـ « النظام الدولى الجديد » وافتراض أنه يتسم بصفة الاستقرار والشمولية والعالمية ، أى اتساعه للكوكب كله ، كما يوحى بذلك المصطلح ، إذا ماكان هذا « النظام » صنع القطاع الشمالى من الكوكب وحده . أى نتاج التصالح بين الشرق والغرب دون مشاركة الجنوب . ذلك أن الجنوب يشكل حتى الآن ٥/٤ البشرية تقريبا ، وأن أى « نظام دولى » لابذ أن يكون صنع المجتمع الدولى بكل مكوناته . ولم يعد من الممكن في نهاية القرن العشرين القول بأن قطاعا محدودا من البشرية كفيل بأن تكون منطلقاته تعبيرا صادقا عن البشرية ككل . إن الآراء التي ليست هي انبثاقا طبيعيا من كل مكونات المجتمع الدولى يتعذر في عصر ننسب أنفسنا فيه إلى قيم الديمقراطية اعتبارها آراء معبرة بصدق عن البشرية ككل .

ثم هناك في بعض الأمور المتعلقة بالشرعية الدولية تبسيط مخل . فلست ممن يرون أنه ليست هناك حاجة إلى ا نظام دولى جديد » يستند إلى الشرعية الدولية أصلا . والموضوع مرتبط في النهاية بسؤال هام : هل من الممكن القول بأن عالم مابعد سقوط الشيوعية وزوال الاتحاد السوفيتي ، عالم مابعد عام ١٩٩١ ، هو مجرد العودة إلى عالم ماقبل عام ١٩٩٧ ، الاتحاد السوفيتي ، عالم مابعد عام ١٩٩١ ، هو مجرد العودة إلى عالم ماقبل عام ١٩٩٧ ، أم أن هناك شيئا محتلفا . فإن التاريخ لايعود إلى الخلف ، ولابد من تفكير عميق في أسباب الانهيارات التي تمت ، بكل ماتحمله من مضاعفات . فمن المؤكد أن لقضية الديمقراطية صلة بالذي جرى ، لافي المعسكر الاشتراكي فحسب ، بل وفي بلدان التحرر من الامبريالية بصورها التقليدية والجديدة بالعالم الثالث كذلك . ثم هناك بعد له أهمية أكيدة يتمثل في التعارض الملموس بين الغاية والوسيلة في كثير من أيديولوجيات التحرير ، وافتراض أن الغاية تبرز الوسيلة عملا بتعاليم رائد الفكر البرجوازي ماكيافيلي ، وعدم التورع عن اعتبار حروب تهدد البشرية بالافناء ، المتبادل وسيلة مشروعة لإسعاد البشر بواسطته انتصار تحرزه قضية التحرر والاشتراكية بطريق الحرب! إن المفترض هو أن الفكر الاشتراكي قد تجاوز مثل هذا الفصل ، ووحد بين الوسيلة والغاية ، وبالتالي حرص على أن يكون له بعد أخلاق .

ومع ذلك فلقد حاولت الولايات المتحدة ، وقت نشوب أزمة الخليج ، تبرير تدخلها باسم « نظام دولي جديد » ابتدعه بوش وكان ولا يزال موضع تفسيرات واجتهادات

وكشفت أزمة الخليج أن « النظام الدولى الجديد » الذى حدد الرئيس الأمريكى ملاعه هو « نظام » أحادى القطب ، على أن تكون الولايات المتحدة – وحدها – هذا القطب ! . « نظام » يجرى بمقتضاه « تأديب » كل دولة فى الجنوب تتمرد على هذا « النظام » ويجرى أيضا بمقتضاه « تحييد » الأقطاب الدولية الأخرى الكفيلة بمنافسة الولايات المتحدة ، بالذات أوروبا واليابان . فإن هذين الطرفين لم يسمح لهما بموقف إزاء صدام حسين يختلف عن موقف واشنطن . وقد اضطرت فى النهاية أن تنصاع للقيادة أمريكية . أما الإتحاد السوفيتى ، فلم يعامل معاملة الند ، بل معاملة طرف لامانع فى الإستاع إلى رأيه وما يتقدم به من نصح ، ولكن لاإلتزام بهذا الرأى ! فلقد كان من رأى الإتحاد السوفيتى عدم الدخول فى حرب . ولكن وقد استمعت الإدارة الأمريكية إلى رأى الإتحاد السوفيتى هذا حتى آخر لحظة . فإنها لم تأخذ به ، وقررت خوض حرب لإخراج القوات العراقية من الكويت . إننا لانناقش صحة القرار الأمريكي من عدمه ، وإنما فقط كيف عومل الإتحاد السوفيتى . عومل كجهة تملك أن تقدم النصح ، لاأن تشارك فى القرار .

إن « النظام الدولي الجديد » كما صوره بوش هو إذن « نظام » تعوزه الأخلاقية هو الآخر لأنه يكرس هيمنة دولة بعينها بينما يدعى الإلتزام بالعالمية والشرعية . ثم أنه في الحقيقة محاولة لإضفاء صفة الإطلاق على وضع دولي معين أقرب إلى أن يكون عرضيا ومؤقتا . إنه محاولة لتكريس وإدامة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية ، ويكشف في الحقيقة عن نية في اتخاذ إجراء « وقائى » ضد احتمال أن تصبح أوروبا المتهجة إلى الاندماج ، وأيضا اليابان المتعاظمة القوة الإقتصادية ، قطبين كفيلين بمنافسة أمريكا على المركز الأول في العالم على مشارف قرن جديد متعدد الأقطاب. إن الولايات المتحدة توحى بأنها تحاول درء خطر أن تفقد هيمنتها الحالية عن طريق « تثبيت » وضع مرحلي بـ « تقنينه » في صورة وضع مستقبلي دائم ، وبإضفاء صفة « النظام الدولي الجديد » عليه . ودليلنا على ذلك هو أنه من المتعذر تحقيق أمرين في نفس الوقت ، أولهما أن يختفي الإتحاد السوفيتي كقطب قادر على التحدي ، وثانيهما أن تظل الأطراف الغربية متسمة بصفة التماسك على نحو يمكن واشنطن من الهيمنة عليها جميعا ! فإما هناك قطب سوفيتي قوى مستقل يلزم الأطراف الغربية بأن تحرص على تماسكها في مواجهته ، وإخضاع تناقضاتها لعدائها المشترك له ، وإما اختفى هذا القطب السوفيتي ، وفي مثل هذه الحالة ، لابد أن تبرز للمقدمة التناقضات بين الأقطاب الغربية ، وأن تتعدد صور التزاحم والتنافس والتصارع بينها . وقد يكون بوسع واشنطن – مرحليا – استثمار ظرف فريد يتم فيه اختفاء التحدى السوفيتي دون أن يترتب على اختفائه بعد تباعد وتعارض مواقف ومصالح العواصم الغربية . ولكن هذا ظرف وارد حدوثه لفترة وجيزة فقط . والجدير بالطرح في ضوء هذه الحقائق تحديدا بروز إزدواجية في النظام العالمي الراهن مابين الأمم المتحدة من جانب، والولايات المتحدة من الجانب الآخر. فإن الأمم المتحدة منظور لها على أنها الجهة التي تمثل المجتمع الدولي في مجمله، ذلك بينها لابد من التسليم بأن الولايات المتحدة هي التي تقرر مجريات السياسية الدولية حاليا. هذا على الأقل مهمة قررت التصدى لها. فلقد رأينا أن الولايات المتحدة قد استعانت بقرارات مجلس الأمن لتضفى الشرعية على تدخلها في العراق. ولكن عندما جرى الإعداد لعقد مؤتمر مدريد، انفردت واشنطن بالإشراف على عملية السلام، ونحت الأمم المتحدة جانبا، وقصرت دور الهيئة الدولية على دور « المراقب » فقط ، علما بأن القرار الذي يجرى بمقتضاه التفاوض هو قرار صدر من الأمم المتحدة عندما تجد في ذلك مايلبي مصالحها. وتستبعد الأمم المتحدة عندما يكون غيابها سبيل المتحدة عندما يكون غيابها سبيل محمد عندما عدداع ، تحاول به الولايات المتحدة إخفاء مطامعها في أن تكون هي الجهة المهيمنة . عجرد خداع ، تحاول به الولايات المتحدة إخفاء مطامعها في أن تكون هي الجهة المهيمنة .

\_ \* \_

# معطيات جديدة تحكم صراعات الشرق الأوسط وقضية الديموقراطية

مع انتقالنا إذن من عالم ثنائى القطبية إلى عالم من نوع آخر ، سواء كان جوهريا أحادى القطبية أو متعدد القطبية ، سياسيا واقتصاديا .. فإن هناك سؤالا يثور لا نملك اغفاله هو : هل من الممكن – مع سقوط الاستقطاب الدولى العدائى – استمرار بقاء وضع يتسم باستقطاب مطلق في أى نظام إقليمي ؟ فلقد كان للاستقطاب الدولى أثر في دعم وتعزيز الاستقطاب الاقليمي أسبابه الذاتية ، ولكن غذته الاستقطاب الاقليمي أسبابه الذاتية ، ولكن غذته أيضا ركائز مستمدة من الاستقطاب الدولى ، ركائز كانت موجودة في السابق ولم تعد موجودة الآن . ومن هنا سؤال لا يحتمل الإغفال : هل العداء المستحكم في النزاع العربي الإسرائيلي كفيل بأن يكسب هذا النزاع صفات تختلف عن كافة النزاعات الاقليمية الأخرى على الصعيد العالمي ؟

الأمر المؤكد على أى الأحوال أن العداء المستحكم الدائم يتعذر التوفيق بينه وبين الأخذ الجاد بمبدأ الديموقراطية ، وهو المبدأ المعتبر الآن بنسليم الجميع ، بما فى جل إن لم يكن كل أنظمتنا العربية – مبدأ لا مناص من الاحتكام إليه . فإنه سند الاحتكام إلى الشرعية واللجوء إلى قوة القانون – لا قانون القوة – فى حسم كافة النزاعات .

بيد أنه من المفارقات في موقف الغرب من عالمنا العربي حرصه على محاسبته من منطلق مدى احترامه لقيم الديمقراطية ، علما بأنه يعلم أن الديمقراطية الطليقة في العالم العربي إنما سوف تأتى بقوى إلى السلطة تخالف على وجه التأكيد مبادىء الديمقراطية ، على الأقل وفق تصور الغرب لها ، ذلك أن التيار الديني السلفي هو أكثر الأطراف السياسية في الساحة تهيؤا لتولى السلطة في حالة انهيار الأنظمة القائمة . ومن هنا النفاق في قول الغرب بأنه يريد بالفعل انتخابات ديمقراطية طليقة في العالم العربي . إن الحل الأمثل من وجهة نظره تجاه العالم العربي هو الحل الذي يكفل تبوؤ «حاكم هستنير» السلطة . والمقصود بـ الحاكم المستنير » ذلك الذي يتحاشى الظهور بمظهر الديكتاتور السافر ، ويسهر والمقصود بـ الحاكم المستنير » ذلك الذي يتحاشى الظهور بمظهر الديكتاتور السافر ، ويسهر في الوقت ذاته على ألا تتجاوز الديمقراطية حد « الحطر » ! وليس ذلك بغريب . ففي هذا الوقت الذي تنعقد فيه قمة ماستريخت للمجموعة الأوروبية ، وتتحقق فيه خطوات حاسمة في إنجاه توحيد أوروبا ، فإن كثيراً من المؤسسات التي سوف تتحكم في مقدرات القارة ليست مؤسسات جرى تشكيلها بالانتخاب المباشر الحر ، وليست بالتالي ديمقراطية بالمعنى المغربي الدقيق للكلمة . إن الذين يتحكمون في المؤسسات الأوروبية تكنوقراط وبيروقراط العربي الغربي الدقيق للكلمة . إن الذين يتحكمون في المؤسسات الأوروبية تكنوقراط وبيروقراط الغربي الدقيق للكلمة . إن الذين يتحكمون في المؤسسات الأوروبية تكنوقراط وبيروقراط الغربي الدقيق للكلمة . إن الذين يتحكمون في المؤسسات الأوروبية تكنوقراط وبيروقراط

كثيرًا من المؤسسات التى سوف تتحكم فى مقدرات القارة ليست مؤسسات جرى تشكيلها بالانتخاب المباشر الحر، وليست بالتالى ديمقراطية بالمعنى الغربى الدقيق للكلمة. إن الذين يتحكمون فى المؤسسات الأوروبية تكنوقراط وبيروقراط، بل وممثلون لدوائر المال والأعمال والشركات المتعدية الجنسية، بدلا من أن يكون لجماهير الناخبين الدور الحاسم فى تقرير مقدرات أوروبا الموحدة. فالقول بأن الأوروبيين منسقون فى ادعائهم بأنهم شديدو الحرص على الديمقراطية أمر يشوبه الكثير من الإلتباس.

ويمتد هذا الإلتباس لينال من وضوح الرؤية بشأن قضايا المستقبل .. ولا أريد فيما يتعلق بقضية الديمقراطية أن أتناوله من باب ما ينبغى أن يكون عليه ، أو ما ترى أن يكون عليه ، ولكن أريد أن أنطلق من اشكاليات تثيرها قضية الديمقراطية في عالمنا العربي ، وفي مصر على وجه الخصوص .. فلا مفر من التسليم بأن التوجه القومي والوطني والتحرري لم يكن في كل الأحوال متوافقًا مع التوجه الديموقراطي ... لقد فرضت قيود لا تحتمل الإنكار في عهد عبد الناصر على الحريات السياسية وحقوق الإنسان .. وجرى وقتذاك التسليم بفكرة أن تقييد الديمقراطية تبرره استعانة القوى الرجعية بها لضرب التوجه القومي .. ثم كان امتطاء جواد «اعادة الشرعية » أول ما فعله أنور السادات ليبرر به ابتعاده عن الخط الناصري . وبوجه عام ، فإن الغرب قد استعان دائمًا بورقة الديمقراطية ليناهض بها التيار القومي .. بيد أن الغرب غير قادر على السير بورقة الديمقراطية إلى نهاية المطاف كما سبق وأوردنا .

ومع ذلك أعتقد أنه علينا أن نسلم بأن لمصر خاصية لها أهميتها ، خاصة في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الجديدة .. تتمثل هذه الخاصية في أن الانتليجنسيا في مصر قد أثبتت في أكثر الأحوال قدرتها على أن تكون أكثر قوة من قوة السلطة .. فإن السلطة كثيرًا ما تجد نفسها في موقف الدفاع إزاء معتقدات وقناعات الانتليجنسيا .. وكلما خرجت على هذه الصناعات ، فإنها تجد نفسها بحاجة إلى تبرير موقفها .. ربما كان عبد الناصر الاستثناء الوحيد .. فلم يكن يتردد في تحدى الانتليجنسيا وتطويعها ، وقد ميز بين « أهل الخبرة » الوحيد .. فلم يكن يتردد في تحدى الانتليجنسيا وتطويعها ، وقد أنه لا يمكن القول بأن تحدى الانتليجنسيا واحتواءه أمكن إنجازه بنفس القدر من « النجاح » في أى عهد آخر . وهذا أمر بالغ الأهمية في آليات تشكل السلوك المصرى ، وفي نهاية الأمر في صنع القرار المصرى .

# مصر إزاء العالم المتغير

فإذا سلمنا إذن بأن عالم الغد لابد أن يكون في التحليل الأخير عالمًا تتعدد فيه الأقطاب ، فإن مصر عند ملتقى الطرق فيما يتعلق بالمزاحمات التي قد تبرز بين الولايات المتحدة التي أصبحت تهيمن على المشرق العربي ، وبين أوروبا المتجهة إلى وحدة أسواقها والتي تسعى إلى مد هذه السوق كي تشمل جزءًا من الوطن العربي هو المغرب العربي .. إن مصر على صلة بكافة هذه الأطراف ، ولكن العنصر الحاسم في تقرير مستقبل مصر في هذا الصدد إنما يتوقف على مدى قدرة مصر على أن تستقل في قراراتها وبالذات من الطرف الأكثر هيمنة على المنطقة ، هي الولايات المتحدة الأمريكية .

ثم ليس من المتصور أن تغفل مصر عمقها الإفريقى ، ذلك أن العمق الإفريقى ليس مجرد دائرة من دوائر مصر الثلاث حسب طرح جمال عبد الناصر فى « فلسفة الثورة » ، ولكن لأفريقيا بعدًا آخر غير قابل للإغفال هو المتعلق بمياه النيل ، ينبوع الحياة فى مصر . فإن مصر عرضة فى حالة انفصالها عن أفريقيا لأن تتعرض لمشاكل عويصة فى هذا الصدد . فمعلوم أن إسرائيل تحاول أن تبتز مصر كى تحصل على قسط من مياه النيل . فإنها تهده بتقديم تكنولوجيا لدول منبع النيل تمكنها من حجز كميات وفيرة من مياهه ، وحجبها عن مصر للضغط عليها والحصول على نسبة منها . ثم هى تحرض وتحقق لنفسها أنصبة أفضل فى توزيع هذه المياه ، ثم تستغل حقيقة أن الاتفاقات حول مياه النيل قررتها بريطانيا الإستعمارية مع مصر فى وقت كان الكثير من دول أفريقيا المستقلة الآن مستعمرات بريطانية ، وأن كثيرًا من هذه الدول الأفريقية معرضة الآن لجاعات، وقد ساورها التطلع أن تحقق لها أنصبة أكبر من مياه النيل ، فضلا عن أن الحرب الأهلية الواقعة الآن فى جنوب السودان إنما تضع خطأ من مياه النيل ، فضلا عن أن الحرب الأهلية الواقعة الآن فى جنوب السودان إنما تضع خطأ فاصلا بين أفريقيا العربية وأفريقية الزنجية ، ولذلك كانت قضية المياه بعدًا لا تحتمل الإغفال فى سياسة مصر مستقبلا .

وختامًا أعتقد أن هناك موضوعًا يبدو لى أنه لا مفر من التصدى له ، وربما كان من أصعب ومن أكثر الموضوعات حساسية لدى الانتليجنتسيا المصرية . فعندما نتكلم عن مصر الغد ، لا يمكن لنا أن نغفل أن لمصر تاريخًا . وإجمالًا يمكن القول بأن لتاريخ مصر – منذ الثورة وقبل حكم الرئيس مبارك – مرحلتين : مرحلة حكم عبد الناصر ، ومرحلة حكم السادات ، وأن لكل من هاتين المرحلتين سمات متميزة ومختلفة ، ولا يمكن الحديث عن مركزية دور مصر إقليميًا ما لم يكن هناك حسم ، بالذات بين رجال السياسة والثقافة والفكر أنفسهم في مصر ، حول ما يخص قضايا مصر المعلقة ، أو الموروثة من تاريخها المعاصر ، قضايا ينبغى

لنا أن نتصدى لها قبل أن نجدها قد فرضت علينا من أطراف خارجنا ، ومن هنا الحاجة إلى أن نناقش من جديد في عالم مختلف نوعيا إلى أى حد كانت المواقف التي تقررت في تاريخ مصر المعاصر ، سواء في عصر عبد الناصر أو في عصر السادات ، هي الأكثر قدرة على تلبية متطلبات اليوم ؟ على سبيل المثال ، قد قورن كثيرا السادات في الغرب بجورباتشوف . وكان المقصود بالمقارنة وقتذاك أن للسادات إيجابيات ، بدليل أنه فعل قبل جورباتشوف ما فعله الزعيم السوفيتي ، معبود الغرب في ذاك الوقت . ولكن ما يتعرض له جورباتشوف الآن من أوضاع متردية إنما تكسب المقارنة ما هو ليس في صالح السادات !

والسؤال الحقيقى المطروح الآن يتركز حول اتفاقيات كامب ديفيد : هل ينبغى اعتبارها خطوة تمهيدية لما يجرى الآن منذ مؤتمر مدريد ؟ أم ما يتعين استمرار اعتبارها خطوة وضعت العراقيل فى وجه تسوية النزاع تسوية صحيحة ؟

الأمر المؤكد أن السادات كان سباقا في التسليم بأن لا مفر من سلام نهائي مع إسرائيل ، وإنه قد أقدم على الخطوة التي قطعت عليه خط الرجعة في أن يظل « السلام » مجرد « هدنة » قابلة للتراجع عنها ، على الأقل فيما يتعلق بالتزامه هو شخصيا ، وبتوقيعه – بصفته رئيس الدولة المصرية – لمعاهدة سلام مع إسرائيل في وقت كان هناك رأى عربي ما زال يؤمن – بما لأسباب تنطلق من سيادة نظام ثنائي القطبية في العالم – بأنه لم تكن هناك حاجة إلى التسليم بـ « سلام » يجرى إبرامه على هذا النحو ، وأن هناك فرصا قد تتحقق في المستقبل وفق إمكانيات لا تجوز مصادرتها . ربما كان سباقا في إدراك أن نوعا من التسوية النهائية لا مفر منه .

ومع ذلك فإنى أومن بأن أبرز العناصر السلبية فى موقف السادات هو أنه قد استباح لنفسه أن يتفاوض بشأن القضية الفلسطينية فى غياب المفاوض الفلسطيني ، بل أنه قد فرط فى القضية الفلسطينية بقبوله الطرح القائل بالحكم الذاتى ، وكان ذلك تنازلا عن حق الفلسطينيين فى دولتهم، وعن قرار السيادة الفلسطينية ، وعن حقهم فى تقرير المصير . وحتى إذا سلمنا بأنه لم يكن من الممكن أن يحقق الفلسطينيون لأنفسهم أكثر مما قبله السادات ، حتى إذا ما سلمنا – جدلا – بأن الفلسطينيين اليوم قد يصعب عليهم تحقيق ما نصت عليه اتفاقات كامب ديفيد ، فإنه لم يكن من حق أحد أن يحل نفسه محلهم فى إقرار شىء يخصهم ، ذلك أن موقف السادات هذا قد شكل سابقة خليقة بتقييد حرية حركة المفاوض العربى والفلسطيني فى عملية السلام الراهنة . إن عملية السلام برمتها تفرض حوارا مجددا حول قضايا بدت محسومة ، وهذا على أية الأحوال إحدى وظائف لجنة التضامن المصرية .

اثر الشياسية السياسية الدولية على النظمة الدعتورمدذددناها جاءت التحولات التاريخية في العلاقات الدولية بين القوتين الأعظم : الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ، بمتغيرات سياسية يراد منها ، أو يراد لها . أن تكون الأساس في التعامل الدولي – لابين القوتين الأعظم فقط ، وإنما على المستوى الدولي العالمي .

وعلى هذا الأساس المرجو ، والمرغوب فيه ، سوف يكون هناك دور لهذه المتغيرات السياسية الدولية فى منطقتنا العربية ، وسوف يكون هناك مواقف مختلفة لهذا الدور من الدول العربية المختلفة . فالنظم السياسية لهذه الدول ليست واحدة ، والممارسات السياسية ليست واحدة . والإختلاف فى كل ذلك هو الظاهرة السياسية البارزة .

وإذا كان الأمر هو ذلك ، فقد أصبح من حقنا ، أو من الواجب علينا ، أن نقف وقفة نستبين منها الكيفية التى سوف يجرى التفاعل على أساس منها بين هذه المتغيرات السياسية الدولية ومنطقتنا العربية . إذ لعل هذه الاستبانة أن ترشدنا إلى السبيل الذي يجب أن نأخذ أثناء هذا التفاعل .

والموقف هنا موقف استطلاعی ، موقف استشراف الکیفیة التی سوف یکون علیها التفاعل . ومن هنا أقرر أن عملی سوف یدور حول الخطوط الرئیسیة لهذا التفاعل ماهی ؟ وکیف تصبح العناصر التی یدور من حولها الحوار فی المائدة المستدیرة ؟ وإلی أی حد يمكن أن نعتبر الرؤی التی ینتهی إلیها الحوار هی التی تشكل مستقبل هذه المنطقة ؟ .

## أولا:

والمتغير الأول ، والذى أعتبره أنا الخط الرئيسي الأول في أثر المتغيرات السياسية الدولية على منطقتنا العربية ، هو الوفاق الدولي .

لقد أنهى هذا الوفاق الحرب الباردة بين القوتين ، أحل محلها التسويات السلمية . ولقد أدار هذا المتغير التسويات السلمية على أساس من توازن المصالح ،وليس على أساس من توازن المصالح ،وليس على أساس من توازن المصالح .

وليس يخفى على أحد أن هذا الوفاق ، وبهذا المعنى ، قد مد الجسور وأكد الروابط بين القوتين ، كما كان له أثره المباشر فى تلك المواقف المشتركة التى تتخذها القوتان عنـد نشوب الأزمات الدولية .

وفي منطقتنا العربية كان أثر هذا المتغير ، هو :

انت منطقتنا العربية تلعب دورا بارزا فى الحرب الباردة . فقد كانت بعض الدول تقف إلى جانب روسيا .

كانت الدول التي لها مصالح بترولية ، والدول التي تخشى الشيوعية ، تقف إلى جانب أمريكا . وكانت أمريكا من جانبها ترعى هذه الدول ، وتقدم لها المساعدات الفنية ، والمعونات المالية .

وكانت الدول التي تحارب الاستعمار ، وقوى التحرير ، والقوى السياسية والاقتصادية التي تتخذ من الإشتراكية أسلوب حياة ، تقف إلى جانب روسيا . وكانت روسيا من جانبها تمدها بالمال والسلاح والخبرات الفنية .

عندما توقفت الحرب الباردة تغير الموقف . حيث رفعت روسيا يدها عن المنطقة من حيث إن مصالحها في المنطقة أصبحت غير ذات بال -- بعد أن جاءت البيروسترويكا ، وتركت أمريكاوحدها في المنطقة .

أوقفت روسيا مساعداتها لقوى التحرير ، ولبعض الدول المناهضة للإستعمار ، والمعادية لإسرائيل . وأخذ هؤلاء جميعا يشعرون وكأن لاسند لهم في المنطقة . وكان قد كتب عليهم أن يختاروا العداوة مع أمريكا ، أو المصالحة مع أمريكا .

وهذا في الوقت الذي فيه بسطت أمريكا يدها في المنطقة ، وأخذت تزيد من مساعداتها للدول التي تقف إلى جانبها ، والتي تعدها أمريكا صديقة لها .

ظل أثر هذا المتغير مقصورا على القوتين ، وعلى علاقاتهما بالمنطقة . أما فيما بين دول المنطقة ذاتها ، وهي الدول العربية ، فإن سياسة الوفاق الدولي لم تأخذ طريقها إلى الحياة ، وظلت الحرب الباردة قائمة بين الدول العربية في أغلب الحالات .

#### ثانيا:

أزمة الخليج ، واعتبارها من المتغيرات السياسية الدولية . يقوم عندى على الاعتبارات التالية:

- إن هذه الأزمة قد ارتفعت بسرعة فائقة من المستوى العربي إلى المستوى الدولي . - 1 وهذا الارتفاع قد جعلها من غير شك من المتغيرات السياسية الدولية . فقد شغلت المنظمات الدولية ، ولا تزال تشغلها حتى اليوم .
  - إن هذه الأزمة قد أفرزت متغيرين دوليين هما : **- Y** ا – تطبيق الشرعية الدولية ولو بالقوة .
- ب الدعوة إلى نظام عالمي جديد يكون المرجع عند ممارسة الحياة السياسية . إن هذه الأزمة هي الدليل الصارخ على أن سياسة الوفاق الدولي لم تأخذ طريقها بعد إلى الحياة العربية ، ولعل هذه السياسة تحتاج إلى تغيرات جذرية في النظام العربي

المتمثل في جامعة الدول العربية .

ويكفى أن نشير هنا إلى العديد من الأزمات العربية التي تستعصى على سياسة الوفاق . فهناك الجنوب في السودان ، وأزمة الصحراء في المغرب ، هناك أزمة الاتحاد العربي الذي تمثله مصر والعراق والأردن واليمن ..

تلك هي الأسباب التي دفعتني إلى أن أجعل من أزمة الخليج متغيرا سياسيا دوليا . ونشأت هذه الأزمة – فيما نعلم جميعا – في الثاني من أغسطس للعام ١٩٩٠ – نشأت بحرب خاطفة اجتاحت فيها الجيوش العراقية أرض الكويت . واتهمت نظام الحكم الذي كان قائما يومذاك ، والذي أستعيد بعد انهاء الأزمة ، وهو حكم آل الصباح .

ويعد هذا الاجتياح من وجهة النظر الدولية : اعتداء من دولة عضو في المجتمع الدولي على دولة عضو في نفس المجتمع ، واحتلال أرضها بالقوة .

ومن وجهة النظر الاقليمية المتمثلة في جامعة الدول العربية ، اعتداء من دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية على أخرى من دول الجامعة ، واحتلال أرضها وتغيير نظام الحكم فيها بالقوة .

أما من وجهة النظر القومية فتعتبر هذه الأزمة بمثابة الحرب الأهلية بين أبناء الأمة الواحدة الأمة التي تجعل من أهدافها إعادة التوحيد السياسي الذي كان قائما أيام الراشدين ، وأيام الأمويين ، وأيام العباسيين .

ومن نافلة القول أن يقال بأن الحكم على هذه الأزمة قد يختلف مع اختلاف وجهات النظر السابقة وبخاصة وجهة النظر القومية التى تجعل من أهداف الأمة العربية إعادة التوحيد . إعادة الشرعية القومية ولو بالقوة .

وارتفاع مستوى هذه الأزمة من المستوى العربى إلى المستوى الدولى في سرعة فائقة ، قد جاء ممايلي :

- ١ فزع الدول البترولية الخليجية من هذا الحدث ، والذهاب إلى أن كل دولة من هذه الدول وبخاصة السعودية قد يصيبها ماأصاب الكويت ، وإذا كانت هذه الدول لاتملك القوة الرادعة ، فقد أسرعت في طلب المعونة ممن يملك القوة من العرب وغير العرب .
  - ٢ خشية أمريكا من أن تقع مصالحها البترولية في يد العراق.
- قلق إسرائيل ، وخوف أمريكا على إسرائيل ، من أن يقوم صدام حسين بتنفيذ تلك
  التهديدات التي كان يهدد بها إسرائيل على أنها اليد الأمريكية في المنطقة العربية .

وبارتفاع الأزمة إلى هذا المستوى الدولى اختلطت المسائل، وتشابكت المصالح، وتعددت الخيارات وتراوحت بين السلم والحرب، ولعبت سياسة الوفاق الدولى دورها فى مواجهة العراق وليس فى حل الأزمة. فلقد حلت الأزمة حلا عسكرياً، وليس حلا سلمياً.

وبان للناس من هذه الأزمة:

- ١ أن النظام العربي أضعف من أن يدير شئون هذه الأزمة عربياً ، وأن يحلها حلا عربياً .
- ٢ أن النظام الدولى القائم قد أصبح يعتمد على القوة في حل المشكلات على الرغم من
  أنه النظام الذي قام لينهى الحرب . ويحقق السلام .
- ٣ أن أمريكا هي المحرك الفعال لهذا النظام الدولي . فهي التي دعت الدول لتقف مع الشرعية ضد العدوان . وهي التي صاغت القرارات الدولية لتكون الأساس الشرعي في استخدام القوة .
- ٤ أن مصلحة أمريكا هي التي تدفع بها إلى اتخاذ هذه المواقف الجديدة على النظام
  الدولى . وليس أدل على ذلك :
- ١ أن أمريكا كانت تهدد هيئة الأمم بقطع المعونات المالية عنها ، ونقلها من الأرض
  الأمريكية عندما يكون الموقف ضد المصالح الأمريكية .
- ب أن أمريكا كانت تساند إسرائيل عند رفضها لمقررات الشرعية الدولية ، وكانت في أحيان كثيرة تستخدم الفيتو لصالح إسرائيل .
- ج أن أمريكاً كانت تخفى هدفها الأول من حل هذه الأزمة ، وهو تدمير القدرات العسكرية العراقية . وهذه الرغبة في التدمير هي التي دفعت بالولايات المتحدة إلى رفع شعار تطبيق الشرعية الدولية . ولو بالقوة .
- أن هذا الذي بان للناس هو الذي يدفع إلى القول بأن أمريكا سيدة العالم ، وأنها
  التي تملك بزمام المصالح الدولية ، وأنها التي تدعو إلى النظام العالمي الجديد . أما غيرها فليس له من الأمر إلا النذر اليسير .

إنه من هنا تتسابق الدول النامية إلى مجاملة أمريكا ، وإلى السير في ركاب أمريكا .

## ثالثاً: تطبيق الشرعية الدولية بالقوة:

متغير برز بروزاً قوياً أثناء المحاولات فى حل أزمة الخليج ، ويراد له أن يكون القاعدة لا الاستثناء ، القاعدة الدولية التى يلجأ إليها كلما كان هناك عدوان لاتفلح معه التسويات السلمية .

ولم تكن هيئة الأمم تلجأ إلى هذا المتغير من قبل وذلك لأن مهمتها الأساسية هي تسوية

الحلافات عن طريق السلام – وليس عن طريق الحرب .

ويراد لهذا المتغير أيضا أن يكون عنصراً هاما من العناصر التى سوف يتكون منها النظام العالمي الجديد .

ومن الممكن أن نتصور كيف يتفاعل هذا العنصر مع واقعنا العربي وبخاصة في أزمة الخليج .

لقد وافقت العراق على استخدام القوة فى تنفيذ الشرعية الدولية بالقوة – لكن بشرط تحقيق المساواة والعدل . المساواة بين الدول صغيرها وكبيرها فى التطبيق . والعدل بين الدول المتصارعة عند اتخاذ القرار الذى يمثل الشرعية الدولية . ولم يتحقق هذا الشرط فى كل الصراعات القائمة فى المنطقة العربية .

لقد تحقق مع العراق ، لايزال يتحقق مع العراق ، أما مع غير العراق فلم يتحقق منه شيء . وهذا هو الأمر الذي دفع ببعض الدول العربية ، وبعض القوى السياسية العربية ، إلى الذهاب بأنه لن يكون هناك عدل ومساواة .

وتقدم هذه الدول العربية ، وتلك القوى السياسية ، الدليل على ذلك بما يلي :

طلب العراق تطبيق الشرعية الدولية على كل من العراق وإسرائيل في وقت ما ، ورفض هذا الطلب من أمريكا والحلفاء ، كانت الحجة التي احتجت بها أمريكا ، ووافقها عليها الحلفاء ، هي أن العراق حين طلبت هذا الطلب إنما تهدف إلى تأجيل حل الأزمة ، وإلى إطالة أمد المعاناة التي يعانيها الشعب الكويتي .

وتلك حجة خادعة ، والدافع إلى الخديعة هو الحرص على مصلحة إسرائيل ، ليس الخوف على شعب الكويت من المعاناة .

إن تلك الحجة لاتلبث أن تتلاشى عندما نفكر على الأسس المنطقية التالية :

المنطق التاريخي الذي يذهب إلى أن تطبيق السرعية الدولية يجب أن يكون مرتباً ترتيباً ترتيباً ترتيباً ترتيباً المنازيخياً - بمعنى أن القرارات التي صدرت أولاً في الشرعية الدولية هي التي تنفذ أولا وبالقوة .

وليس يخفى أن القرارات التى صدرت من الشرعية الدولية فى شأن الصراع العربى الإسرائيلى ، هى الأقدم تاريخياً ، ومن هنا يجب أن ينالها التنفيذ بالقوة أولاً – لاسيما وهى قرارات عديدة ، وتكرر رفضها جملة وتفصيلاً .

٢ - منطق المعاناة ، والذي يقضى بأن المعاناة الشديدة التي قد لايحتملها الإنسان هي التي يعمل على رفعها أولاً .

وليس يخفى أن الشعب الفلسطيني يلقى المعاناة منذ أمد طويل ، وهي معاناة قاسية جداً تلك التي تقوم بها إسرائيل ، أما المعاناة التي يظن أن شعب الكويت يعانيها فليست بالشيء الذي يذكر . ذلك لأن الكويتين يعيشون مع شعوب صديقة ، وليس مع عدو ، شعوب متحضرة تتلقاهم على الرحب والسعة ، وليست شعباً قاسياً يعربد ، ويقتل ، ويخرج الناس من ديارهم بالنار والحديد .

ثم أن الكويتيين ينفقون من أموالهم ، وليس من الاعانات التي توفرها الهيئات الدولية ، والتي تنصب في بعض الحالات .

أن المعاناة الحقة هي التي يعانيها شعب فلسطين وليس شعب الكويت .

ر المنطق القومى الذى يرى أن أرض الكويت ، وأن شعب الكويت . سوف يظلان في إطار العروبة مع الوجود العراقي . أما شعب فلسطين ، وأرض فلسطين ، فسوف تصبح غير عربية مع الوجود الإسرائيلي .

إنها صيحة خادعة تلك التي ساقتها أمريكا في هذا المقام . أما كونها لصالح إسرائيل فندركه مما يلي :

لقد قالت أمريكا ، وردد معها الحلفاء ذلك القول ، أنها سوف تطبق هذه الشرعية الدولية بعد الفراغ من تحرير الكويت - لكن هذا القول ذهب مع الريخ ، وأخذت أمريكا تسعى في تجنيب إسرائيل استخدام القوة في تطبيق الشرعية الدولية .

ان مؤتمر مدريد هو للسلام وليس لاستخدام القوة ، وإن الذي دعا إليه هما : أمريكا إن مؤتمر مدريد هو للسلام وليس لاستخدام الهيئة لم ندع إليه ، ولم تمثل فيه . وروسيا ، وليست الهيئة الدولية – بل أن هذه الهيئة لم ندع إليه ، ولم تمثل فيه .

ثم أن الشرعية الدولية التي صدرت في شأن الصراع العربي الإسرائيلي سوف يعاد النظر في شأنها في مؤتمر السلام ، سوف يؤذن لإسرائيل بأن تفسرها التفسير الذي يتفق ومصالحها هي ، وليس للحق والعدل .

وهذا إلى جانب أن الهدف من هذا المؤتمر هو الإستقرار فى المنطقة لحساب المصالح الأمريكية ، لحساب إسرائيل ، إنه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، وليس لحقوق شعب فلسطين .

وأن المناداة بتطبيع العلاقات إذا أوقفت إسرائيل بناء المستعمرات هي مناداة في حاجة إلى اعادة نظر . إن تطبيع العلاقات يجب أن يرتبط بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ، وليس بإيقاف بناء المستعمرات .

 الموقف بالنسبة لبعض الدول العربية واضح ، وبالنسبة لبعض القوى السياسية أيضا واضح ، وهو أنه كى تكون المساواة ويتحقق العدل ، لابد من إعادة النظر في بناء هيئة الأمم ، وأن يكون البناء الجديد على أساس أنها سوف تصبح الأداة الفاعلة في سبيل تحقيق المساواة والعدالة بين الدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء .

وفى حديثنا عن التضامن الدولى فى رد العدوان إضافة أخرى لهذا الذى ذكرنا عن تطبيق الشرعية الدولية بالقوة .

## النظام العالمي الجديد:

هو متغير دولي جديد ، ولا يزال في مرحلة التكوين .

هو متغير دولى دعت إليه أمريكا أثناء أزمة الخليج ، ولا تزال تدعو إليه من غير أن تحدد لنا معالمه ، ومن غير أن تعدد لنا العناصر السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية المكونة له – تلك العناصر التي يجب أن يرضى عنها الجميع حتى تمارس الحياة الدولية على أساس منها وإلا انصرف عنه من لايرضى عنه .

وفى منطقتنا العربية نستطيع أن نؤكد أن هذا ليس النظام العالمي الأول الذي دعينا إلى ممارسة الحياة العالمية على أساس منه . فقد سبقته نظم عالمية أخرى ، وفى منطقتنا العربية بالذات .

وأذكر على سبيل المثال نظامين كان كل واحد منهما جديدا عند ظهوره ، وعند الدعوة إلى ممارسة الحياة على أساس منه ، وهذان النظامان هما : المسيحية والإسلام .

وأرى . وأنا بصدد الحديث عن تفاعل هذا النظام العالمي الجديد الذي تدعو إليه أمريكا في منطقتنا العربية ، أن أشير إلى موقف هذه المنطقة من النظامين العالميين : المسيحية والإسلام – إذ لعل هذه الاشارة أن تبصرنا بالموقف الذي سوف نقف من هذا النظام العالمي الجديد .

وقبل هذه الأشارة نقرر حقيقة لها أثرها الفعال فى قبول أو رفض النظم العالمية الجديدة ، وهى كون النظام وافدا علينا أو نابتا فى بيئتنا .

آن كون النظام العالمي وافدا علينا قد يكون سببا قويا في رفضنا له – ولا سيما عندما يكون هناك أصوليون ، أو سلفيون ، أو رجعيون . عندما يكون هناك من يدعو إلى التمسك بما كان عليه السلف ، ويقول كما قال الأولون : حسبنا ماوجدنا عليه آباءنا ، وأنا على آثارهم معتقدون .

إنها وقفة في وجه كل جديد – حتى ولو كان غير وافد .

والذى يحدثنا عنه التاريخ أن نظامينا العالمين : المسيحية والإسلام ، لم يصبحا أبدا عالمين - بمعنى أنهما لم يصبحا فعلا أساسا في ممارسة الحياة على المستوى العالمي . فهناك من لم يؤمن بهما ، وهناك من لم يمارس حياته على أساس أى واحد منهما حتى اليوم .

ثم أن هناك من يؤمن بهذين النظامين – ولكنه لايرضى عن كل عنصر من العناصر المكونة لكل واحد منهما . وأنا لنرى بعض الدول الإسلامية مثلا تمارس حياتها على أساس من الإسلام في الأحوال الشخصية ، ولكنها لاتمارس فيما يخص الخمر والميسر والحدود .

ومما سبق نستطيع أن نؤكد أن أى نظام عالمى جديد لايمكن أن يرضى عنه كل المجتمعات البشرية – حتى ولو كان هذا النظام من وضع السماء . وإنه إذا كان هناك من يرفض النظم الدينية ، فإن ذلك سوف يحدث حتما مع النظم البشرية . سوف يكون هناك من يرفضها ، ومن يرفض بعض عناصرها .

والآن ، وبعد هذه الإشارة التي طالت بعض الشيء ، ماذا سيكون موقف منطقتنا العربية من هذا المشروع الذي تدعو إليه أمريكا ، وتسميه بالنظام العالمي الجديد ، وتستهدف منه تحقيق الأمن والرخاء لكل دول العالم في هذا الوقت الذي نعيش فيه ؟ .

والتعرف على هذا الموقف يتطلب منا التعرف أولا على العناصر التى سوف يتكون منها النظام العالمي الجديد ، والتي سوف تكون محل الرفض أو القبول .

وليس يخفى أن مهمتى هنا سوف تكون الوقوف عند العناصر السياسية الداخلة فى تكوين هذا النظام ، والتى سوف تكون محل القبول أو الرفض من الدول العربية ، ومن القوى السياسية والإجتاعية ، والقوى القومية الحية الفاعلة .

والعنصر الرئيسي هنا هو : تأمين الحرية والعدالة لجميع الشعوب ويتفرع عن ذلك العناصر التالية :

حماية حقوق الإنسان الأساسية .

نمو الديمقراطية .

تسوية الخلافات سلميا .

التضامن العالمي ضد العدوان.

والموقف العربي من هذه العناصر سوف يكون فيما نرى ، أو فيما نتوقع ، على الوجه التالي :

## أولا: حماية حقوق الإنسان الأساسية:

حقوق الإنسان التي يجب أن تحمى ، هي تلك الحقوق الطبيعية التي تكون للإنسان ساعة الولادة ، ومن قبل أن يقيده المجتمع بتلك القيود التي قد تتعارض وحريته ساعة مولده . وهي الحقوق التي تكون للذكر والأنثى على حد سواء ، وهي التي لايختلف في اكتسابها إنسان عن إنسان بسبب الانتاء القومي ، أو الانتاء الرسمي ، أو الدين .

والواقع العربى اليوم إنما يشير إلى الظواهر التالية .

## أولا :

هناك من لايعترف مطلقا بهذه الحقوق التي أعلنتها المواثيق الدولية . ويرى الاكتفاء بما أشار إليه الإسلام من حقوق . وذلك مثل دول الخليج أو بعضها على أقل تقدير ، ومثل القوى الإسلامية التي ترفض كل ماهو غير إسلامي .

#### ثانيا:

هناك من يعترف بهذه الحقوق اعترافا شكليا حتى لايقال فيه إنه غير متحضر ، وأنه يخالف المواثيق الدولية – وذلك من مثل النظم الشمولية ، أو النظم العسكرية .

أن هذه النظم إنما تعتدي على حقوق الإنسان ، ولا تحميها .

#### ثالثا:

هناك من القوى الشعبية من يعمل على حماية حقوق الإنسان بقدر المستطاع. وهى حماية تقوم على أساس المطالبة بهذه الحماية. ورصد الاعتداءات التى تقع على حقوق الإنسان – وذلك من مثل لجان الدفاع عن الحريات، ولجان حقوق الإنسان والعفو الدولى.

هذا إذا نظرنا إلى الواقع في جملته . أما إذا نظرنا في تفصيله أو في بعض ظواهره ، فإنا نستطيع القول :

انه لامساوات بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق ، وأن المرأة ينظر إليها في الغالب على أنها دون الرجل فيما تملك من حقوق – وذلك في المستويات الرسمية والمستويات الشعبية على حد سواء .

إنها قلة قليلة من أبناء الأمة العربية هي التي تعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق. وفي بعض الحالات عند هؤلاء يكون الاعتراف شكليا ، وينكره التصرف العلمي عند ممارسة الحياة.

ومعنى هذا أن هذا العنصر من عناصر حماية حقوق الإنسان سوف يتعثر قبوله عند فرض النظام العالمي الجديد ، يتعثر إلى أمد طويل .

٢ - لاتزال العرقية تفعل فعلها في الوطن العربي . وهي من القوة بحيث تحتاج إلى زمن طويل كي تكون أداة استقرار . ولن تكون أداة استقرار إلا إذا كانت هناك تسوية عادلة يرضى عنها الفرقاء من الجنسيات المختلفة .

والعرقية لاتوجد في كل الدول العربية ، وإنما في بعض الدول فقط من مثل السودان الشمالي والجنوبي ، ومثل الأكراد في العراق .

٣ - الطائفية والمذهبية ، وهي الأخرى تقف عقبة كبرى في سبيل حماية حقوق الإنسان .
 وتتمثل هذه الطائفية فيما بين الإسلام والمسيحية من صراعات . ما تتمثل المذهبية فيما بين السنة والشيعة ، أو فيما بين المذاهب الكنسية من عداوات .

ومعنى ذلك كله أن عنصر حماية حقوق الإنسان من النظام العالمي الجديد لن يكون على القبول في سهولة ويسر ، ولن يكون موضع الرضا من كل أبناء الأمة العربية وبخاصة المتعصبون لدياناتهم .

## ثانياً: نمو الديمقراطية:

ومن نافلة القول أن نذهب إلى أن ظاهرة الديمقراطية غير موجودة فى كل الدول العربية ، وأن الحديث هنا سوف يكون عن كيفية نموها فقط ، وإنما عن وجودها أصلاً .

إن الديمقراطية غير موجودة أصلا في بعض الدول العربية ، وهي موجودة وجوداً شكليا في بعض الدول ، وبحيث لايؤذن لها في النمو .

إنه فى النادر جداً الأذن للديمقراطية بأن تأخذ سبيلها فى النمو ومن هنا كان لابد أولاً من الوجود الديمقراطى السليم حتى يقال : إنه فى الامكان قبول هذا العنصر من عناصر النظام العالمي الجديد .

والوجود الديمقراطي في المنطقة العربية لاتزال أمامه العقبات ، ولا يزال يحتاج إلى وقت طويل لتذليل هذه العقبات .

وليس يخفى أن الشورى غير الديمقراطية ، وأنهم حين يقولون بالشورى إنما يقصدون الرفض للديمقراطية . إن الشورى هى التى ستقيم النظم الشمولية ، وهى التى تجعل من النظام الحاكم نظاماً غير مسئول عن إدارته لشئون البلاد ، إن الشورى اختيارية ، ومن حق الحاكم ألا يذهب إليها ، ومن حقه أن يرفض ما انتهت إليه الشورى من رأى .

٢ - وإن هناك من يأخذ بالديمقراطية لكن تنمية الديمقراطية عنده تكون دائماً لحساب النظام
 الحاكم وليس لحساب الشعب الذي يقال عنه دائماً إنه مصدر السلطات .

٣ - وإن هناك ثالثاً من يرى أن الشعوب العربية لتخلفها ليست أهلاً لتلك الديمقراطية التى يدعو إليها النظام العالمي الجديد ، وأن من الأسلم للشعوب العربية أن يكون النمو الديمقراطي بالقدر الذي يتلاءم والتخلف ، والذي لاينتهي إلى الفوضى ، وإلى الصراع بين النظم والشعوب .

وهنا يجب أن نشير إلى أن القوى الوطنية الرشيدة تعارض كل هذه النظم ، وترى أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للخروج من دائرة التخلف ، ولتحقيق التقدم الناجم عن الأمن والرخاء .

إن النمو الديمقراطى عند هؤلاء هو السبيل الوحيد للتنمية فى كل مجال من مجالات الحياة . العنصر الثانى : نمو الديمقراطية :

وليس من الحق في شيء أن نذهب إلى أن الديمقراطية موجودة أصلاً في كل دولة من دول العالم العربي ، وأن الذي تحتاجه هو فقط النمو .

إن الديمقراطية لاوجود لها أصلاً في بعض الدول العربية . ومن هنا يكون المطلوب في هذه الدول هو الوجود الديمقراطي – وليس النمو الديمقراطي .

إن بعض الدول لها ديمقراطية خاصة بها من مثل : ليبيا ، وأن هذه الديمقراطية لإعلاقة لها بالنمو الديمقراطي الذي يدعو إليه النظام العالمي الجديد .

ويترتب على ذلك القول بأن النمو الديمقراطى المطلوب لن يوافق عليه في هذه الدول إلا بعد تغيرات جذرية يتم فيها الوجود الديمقراطي ، ويتم فيها أيضا توحيد صيغة الديمقراطية .

ثم أن هناك دولاً أخذت بالديمقراطية الغربية لكن من حيث الشكل فقط . فقد لاتكون هناك تعددية حزبية . وقد تكون هناك تعددية شكلية تقوم على انفراد حزب واحد بالسلطة يكون هو الأوحد ، وتكون الأحزاب الأخرى بمثابة الأصفار التي تكون على الشمال .

والنمو فى مثل هذه الحالة الأخيرة قد يؤذن به لكن فى نطاق ماترضى عنه السلطة ، وما يحقق لها البقاء فى الحكم لأطول مدة ممكنة ولا بأس فى هذه الحالة عند هذه السلطة

من ادخال تعديلات على الدستور .

وكل ذلك إنما ينتهى عند هؤلاء جميعاً بعدم الإيمان بالديمقراطية عند السلطات الحاكمة ، وبتخلف الشعوب العربية في الغالب بإدراك حقيقة الديمقراطية وأنها السلاح الوحيد الذي يجب أن تعتمد عليه في ممارساتها للحياة ، وفي أنها حقا مصدر السلطات .

هذا فيما يخص موقف النظم الحاكمة من الديمقراطية ، أما عندما ننظر في أمر القوى السياسية الممثلة للفكر السياسي الليبرالي فإن الموقف يختلف .

إن الديمقراطية عند هؤلاء هي السبيل الوحيد للتنمية في كافة المجالات ، وفي الدفع بالشعوب العربية لأن تمارس حقها في كونها فعلاً مصدر السلطات .

وهنا قد يأخذ النمو الديمقراطي سبيله إلى الحياة لكن سوف تقف في وجهة بعض العقبات .

من ذلك الفكر السلفى الذى يرفض عمليات التجديد ، ويرفض بصفة خاصة كل وافد من الغرب الأوروبي والأمريكي ، ويتمسك بشدة وفاعلية بما كان عليه السلف . ويقول كم قال العرب الجاهليون في مواجهة النظام العالمي الجديد ، وهو الإسلام ﴿ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ﴾ ﴿ وأنا وجدنا آباءنا على أمة ، وأنا على آثارهم مقتدون ﴾ .

وقد يدعو هؤلاء إلى الشورى على أنها البديل يفعلون ذلك من غير وعى بأن هذه الشورى لا يمكن أبداً معها أن تكون الشعوب هي مصدر السلطات .

إن الشورى ليست هي الديمقراطية . وإن الشورى تلائم الإستبداد . وإن الحاكم المستبد من حقه ألا يأخذ بالشورى لأنها اختيارية وليست اجبارية .

وإلى جانب هؤلاء تكون المعارضة الزائفة التى تناضل فى مستقبل سبيلها لمصالحها وليس فى سبيل الديمقراطية . ويكون الفساد والغش فى العمليات الإنتخابة الأمور التى تجعل المواطنين بعيدين عن الثقة فى الديمقراطية ، والنظام الديمقراطي .

إن عنصر النمو الديمقراطي في النظام العالمي الجديد قد يقبل في العالم العربي قبولا حسنا لترضية أمريكا والدول الديمقراطية صاحبة النفوذ في المجتمع الدولى . ويبقى هذا القبول فكريا نظريا . أما العمل وممارسة الحياة بالأساليب الديمقراطية فإنها من الأمور التي تحتاج إلى زمن طويا .

وقد ينفع الضغط الدولى في الوجود الديمقراطي في الدول التي تخلو حتى اليوم من النظام

الديمقراطي لكن هذا الوجود سوف يظل شكلياً إلى حد بعيد .

إن الموقف شائك ومعقد ، وسبب ذلك هو أنظمة الحكم الشمولية التي تبرز في حياة الأمة العربية – أحيانا من قريب ، وأحياناً من بعيد .

#### تسوية الخلافات سلمياً:

وكل الدول العربية سوف تقبل من حيث المبدأ أن تسوى الخلافات بين الدول، أو بين القوميات المختلفة في الدولة الواحدة ، عن طريق السلام وليس عن طريق الحرب .

والسلام يبدأ عربياً: مسيحى وإسلامى، من قبل هذه الدعوة للنظام العالمى الجديد. فالمسيحية وهى نظام عالمى دعت إليه شعوب منطقتنا منذ ميلاد المسيح عليه السلام، هى ديانة محبة وسلام. والإسلام هو الآخر نظام عالمى دعت إليه منطقتنا أيضا، هو ديانة سلام، وأسمه مشتق من المادة اللغوية التى يشتق منها السلام.

سوف ترحب منطقتنا بهذا المبدأ لكن فى حدود التراث العربى ، وهو أن يكون هذا السلام عادلاً ، وقائماً على أساس من الشرعية التى تحق الحق وتبطل الباطل .

أما حين يكون الأساس فى السلام هو المصلحة ، أو تلبية الرغائب ، فإنه لن يكون عادلاً ومن هنا يرفض . ولا تكون هناك تسوية .

ووصف السلام بالعادل هوالذي يدعو إلى القول بأن هناك سلاما غير عادل ، سلاماً يفرض بالقوة المادية كالحرب مثلاً ، ويفرض بالقوة المعنوية كالنفوذ ، والحياة ، وما إلى ذلك .

وفى الخلافات بين الدول يكون الميزان هو القانون الدولى ، أو هو القرارات التى تصدرها هيئة الأمم ، وقد يميل الميزان حسب هذه القرارات التى تصدر لصالح بعض الدول القوية . وحدث لأكثر من مرة استخدام حق الفيتو حفاظاً على مصالح الدول الكبرى ، أو الدول التى تمشى فى ركاب هذه الدول الكبرى .

وحدّث أيضاً أن قامت أمريكا بتهديد الأمم المتحدة بقطع المعونات المالية عنها ، أو بنقل مقرها من أمريكا .

إن هذه المواقف هي التي تجعل الشرعية الدولية غير عادلة في بعض الأحيان ، وغير محققة لمصالح بعض الدول عن التسويات التي لمصالح بعض الدول عن التسويات التي يكون الأساس فيها غير الحق ، والتي تكون مشبوهة ، كما لا ترضى بعض الدول عن هذه القرارات لا لأنها غير عادلة ، وإنما لأنها غير محققة لمصالحها .

وعند هذا الحد نستطيع الذهاب إلى أن الدول العربية تعرف كل هذا ، وتشك في قدرة .

هيئة الأمم عن أن تكون الأداة التي تحق الحق، والتي تقيم العدل على أساس من الحق. وهذا الشك في قدرات هيئة الأمم هوالذي يدفع الدول العربية وغير العربية إلى المطالبة بإعادة بناء هيئة الأمم كي تصبح قادرة حقا على تحقيق التسويات السلمية العادلة التي يرضي

بإعادة بناء هيئه الانم كى تصبح فادره على عليل الفرقاء . بها كل الفرقاء .

ويبدو أن بعض الدول الكبرى تجد من حقها أن تحقق هذه التسويات خارج نطاق هيئة الأمم الأمر الذى نجده فى تسوية الخلافات العربية الإسرائيلية عن طريق مؤتمر مدريد للسلام . فقد دعت إليه كل من أمريكا وروسيا ، ويتحدث الناس عن أن هذا المؤتمر ترعاء الدولتان . وإن هذه الرعاية تأتى بعيداً عن هيئة الأمم ، وهو أمر مقصود .

# التضامن العملي ضد العدوان:

ويترتب هذا الأمر على الفشل فى التسويات السلمية العادلة ، أو فى حالات الاعتداء الصارخ الذى يركب فيه المعتدى رأسه ، ويأبى إلا تحقيق رغائبه .

ولقد سبق لنا الحديث عن ذلك عند حديثنا عن تطبيق الشرعية الدولية بالقوة ، وكيف كان ذلك مقبولاً بشرط لم يتحقق ، كيف كان هناك تضامن وتحالف في استخدام القوة . والأمر الذي يحتاج إلى رؤية مستقبلية هو الذي توحى به المفارقة القائمة في التسوية بين العراق والكويت ، والتسوية بين العرب وإسرائيل .

لَّهُ عَوَجُتَ التَسُويَةِ الأُولَى في نطاق هيئة الأُمم ، وتعالج التَسُويَةِ الثَّانيَةِ في نطاق الوفاق بين بعض الدول ، وبعيداً عن هيئة الأُمم .

والسؤال هو: هل ستفرض التسوية بالقوة ، أو أن الذى سيفرض بالقوة هو تطبيق الشرعية الدولية ؟ .

ومن الذى سوف يستخدم القوة عندما تفشل التسوية السلمية ، أهى هيئة الأمم ، أم الدولتان اللتان ترعيان المؤتمر ؟ .

أنا نرجو أن يصاغ النظام العالمي الجديد الصياغة التي تجعله من الوضوح والجلاء بحيث الايختلف في شأنه الفرقاء .

وتبقى بعد ذلك كلمة قصيرة وهى أن هذه المتغيرات السياسية الدولية . وهذا النظام العالمي الجديد ، سوف يدفعان بالدول العربية إلى التفكير في وضع نظام عربي جديد ، نظام عربي تمارس به الحياة في الوطن العربي ، ولا يكون بعيداً كل البعد عن أصالتنا وعن مشاركتنا في صنع التقدم وبناء الحضارة في هذا العصر الذي نعيش فيه .

وأنه لمطلب غير عسير .

آثر التغیرات السیاسیة الدولیة علی الصعید الداخلی فی محر الداخلی فی محر ابتداء ووفقاً لمعيار تقسيم محاور ( المائدة المستديرة ) حول ( مصر في عالم متغير ) ، فإن المقصود – في المحور ( السياسي ) هو ( أثر المتغيرات الدولية على صعيد السياسة الداخلية ) أو ( أثر المتغيرات الدولية على الصعيد الداخل – سياسياً ) وذلك هو بالضبط ماتطرحه هذه الورقة ، وإن التزمت – في عنوانها – بالصياغة التي اقترحتها لجنة الأعداد للمائدة المستديرة ، أثر المتغيرات السياسية الدولية على الصعيد الداخلي ) .

وواقع الأمر ، أن « التغير » الذى نشهده الآن على الصعيد الدولى ، هو تغير يتم بمعدلات ، وبكيفية ، تتجاوز كل ماكان يمكن أن يذهب إليه أى باحث سياسى أو اجتماعى ، أو حتى أى روائى أو فنان . إنه الواقع الذى يفوق كل خيال .

غير أن الصورة التى سوف يؤول إليها هذا التغير ، لم تتشكل ملامحها بعد . وكما أكد د . حلمى الحديدى في المداولات المسجلة للجنة الاعداد للمحور السياسي – فإننا نمر الآن بفترة أو بمرحلة إنتقالية ، ومن السابق لأوانه كثيراً أن نجازف بتصور شكل نهائى لهذا الذى يجرى الآن . ويصدق هذا ، ليس فقط على صعيد صيغة النظام الدولى الآخذ في التشكل ، إنما على أبعاد ومستويات كثيرة للتغيير في معظم مناطق عالمنا المعاصرة ، وفي كافة جوانب الحياة .

في إطار هذا التحفظ العام نطرح التساؤل عن أثر المتغيرات الجارية الآن في العالم على النظام السياسي أو على الأوضاع الاقتصادية والإجتاعية والحضارية ) . ويخرج عن نطاق هذه الورقة محاولة تحديد « ماهية » المتغيرات الدولية . . أوماهية التغيير الذي يشهده العالم ، فهذه معطيات يفترض أننا نسلم بها :

فليس منا من يذكر أن الاتحاد السوفيتي - وأوربا الشرقية من قبله - شهدت عملية تغير سيامي درامية أطيح في غمارها بنظم سياسية شمولية عاتية ، ماكان يمكن لأحد أن يتصور الإطاحة بها بتلك السهولة .

وليس من الصعب اغفال حقيقة أن تلك التغيرات تمت على أيدى قوى المجتمع المدنى ، التي نمت قوتها في مواجهة الدولة وجهازها البيروقراطي .. والعسكري .

وليس من الممكن اغفال ماتنطوى عليه دلالات هذه التغيرات من اثبات لفاعلية وكفاية النظم السياسية الديمقراطية القائمة على التعدد الحزبي .. في مواجهة النظم القائمة على الحزب الواحد ، الذي يحتكر السيطرة على الدولة والمجتمع .

وأخيراً ، فإن كل هذه المتغيرات انطوت على اعلاء للقيم والمفاهيم الليبرالية (ولا أقول الايديولوجية الليبرالية ) ليس فقط في مجال السياسة والحكم ، وإنما أيضا في مجال الاقتصاد والفكر والثقافة .

فإذا كانت تلك بعض أهم ملامح المتغيرات الدولية ذات التأثير المباشر أو غير المباشر على أوضاعنا السياسية ، فما هو موقفنا إزاءها ؟ ذلك هو ماسوف تحاول الورقة الإجابة عليه بإيجاز شديد تحت أربعة عناوين :

التغير السياسي .

المجتمع المدنى .

التعدد الحزبي .

والليبرالية .

التغير السياسي:

لاشك أن أحد الموضوعات الاساسية فى الفكر السياسى ، وفى علم السياسة منذ أفلاطون وأرسطو ، مرورا بابن خلدون ثم ماركس ، وحتى اليوم ، إنما هو « تغيير النظم السياسية » . وتحت هذا العنوان العام توجد عشرات التساؤلات المثيرة والهامة ، مثل : ماهى العوامل التى تؤثر فى تغيير النظم السياسية ؟ وما هى الأشكال المختلفة التى يمكن أن تأخذها النظم فى تغيرها أو تعاقبها ؟ وما هى أنماط أو صور التغيير التى تجرى سواء فى عمقها ، وشمولها وسرعتها ..

إن الوقائع التى شهدتها أوربا الشرقية ثم الاتحاد السوفيتى تقدم إجابات بليغة عن عديد من هذه التساؤلات في ظروف العقد الأخير من القرن العشرين . وهى إجابات لاتتعلق فقط بشروط وآليات تغير النظم السياسية في شرق أوربا . وإنما تنطوى أيضا على دروس ودلالات بالغة الأهمية لكافة النظم خاصة تلك القائمة في العالم الثالث ، بما فيها بالقطع - نظامنا نحن في مصر .

وعلى وجه التحديد ، فإن تلك الدروس والدلالات الهامة ، تتعلق بقدرة النظم السياسية على التكيف مع متطلبات التغيير ، ودوافع التغيير ، والقوى التي تبادر به .

إن أول مايلفت النظر في التغيرات التي تعصف اليوم بالإتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية هو الطابع الحدد أو السريع لها . بحيث تبدو الوقائع وكأنها حديثة ، أو وليدة لحظة قريبة . ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما . والدرس الواضح هنا هو أن الهدوء الذي يسود سطح

مجتمع ما ، في الظاهر ، قد يخفي تحته حالة من التفاعل والغليان التي تنتظر فقط اللحظة المناسبة للتفجر والإنطلاق . ويعني هذا – من الناحية السياسية أن المؤشرات أو العلامات المعتادة ولا للإستقرار السياسي » كثيراً ماتكون مضللة ، بل وتخفي البذور الكامنة لعدم الاستقرار . وعلى سبيل المثال ، فإن مجتمعات أوربا الشرقية لم تعرف « الأزمات الوزارية » الحادة ، ولا المظاهرات الضخمة ، أو الاضرابات واسعة النطاق .. إلخ ، كما إنها لم تكن عرضة لأعمال « الإرهاب » أو العنف .. إلا في استثناءات قليلة . أي أنها – بعبارة أخرى – كانت نظما المجتمعات كانت تعرف – مثل غيرها . وربما أكثر – عديداً من المشاكل الموجبة الحركة المجتمعات كانت تعرف – مثل غيرها . وربما أكثر – عديداً من المشاكل الموجبة الحركة والقلق ، ولكن سلطة الدولة وطبيعة النظام فيها ، كانت من القوة والبطش ، بحيث إنها كانت تفلح في كبت أي مظاهر للتذمر والاحتجاج . وترفض السماح لها بالوصول إلى السطح . وبمقدار ماكانت قبضة الدولة الشمولية قاسية وغاشمة ، كانت حالة الهدوء والسكون الظاهري سائدة في المجتمع ؛ ولذلك ، فعندما سمحت الظروف لقوى المجتمع الثائرة بالتحرر والإنطلاق ، من تلك التي كانت نظمها الحاكمة قادرة على ترك هامش معين للحركة للقوى المعارضة . كانت أقل عرضة للعنف وإراقة الدماء ، من تلك التي كانت نظمها للحركة للقوى المعارضة . كانت أقل عرضة للعنف وإراقة الدماء ، من تلك التي كانت نظمها مغرقة في قسوتها واستبدادها . والفارق هنا بين بولندا ورومانيا له دلالته المباشرة ! .

إن هذه الوقائع ، تلقى لنا ضوءاً هاماً على ماتعرفه الأدبيات السياسية باسم « قدرة النظام السياسي على التكيف » . أى قدرته على الاستجابة للحاجات والمطالب المتغيرة فى المجتمع ، وعلى ترشيد أدائه ، سواء بتغيير المؤسسات أو القيادات أو القوانين والتشريعات . والفكرة الجوهرية هنا ، أن النظم الديمقراطية أكثر مقدرة على التكيف من النظم الشمولية والديكتاتورية . فالنظم الديمقراطية - بحكم التعريف - نظم مفتوحة ، يجرى فيها الصراع السياسي علنا بين قوى سياسية متعددة ومتنافسة . ضمن مؤسسات شرعية ، في هذا السياق ، فان عبوب النظام وأوجه القصور فيه تظهر أمام الرأى العام . لاتعرف النظم الديمقراطية التغيرات الفجائية العنيفة ، لأن عملية التغيير والتطوير فيها تجرى كجزء لايتجزأ من آليات النظام ذاته .

فإذا كانت أحداث أوروبا الشرقية قد ألقت ضوءا كاشفا على عجز النظم الشمولية عن التكيف ، مقارنة بالنظم الديمقراطية ، إلا أنها أظهرات أيضا أن هناك تفاوتا بين النظم الشمولية في مقدرتها على الصمود أمام ضغوط التغيير المكبوتة . وهنا ملاحظتان هامتان :

الأولى ، أن « توقيت » استجابة النظام السياسي لضغوط التغيير من القوى الشعبية المعارضة يعتبر أمرا بالغ الأهمية والحسم . وفي واقع الأمر ، فإن بطء النظام وعجزه عن اتخاذ

قرارات الإصلاح والتغيير فى اللحظة المناسبة ، هو أمر يرادف الانتحار السياسى ، بل إن إحدى الملاحظات النفاذة فى التاريخ السياسى ، هى تلك المنسوبة إلى السياسى الفرنسى « توكفيل » المستقاة من دراسته للأوضاع الثورية فى أوربا فى نهاية القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ، ومقتضى هذه الملاحظة أن النظم التى سقطت أمام الثورات الشعبية عادة ما حاولت أن تقوم بإصلاحات أو تنازلات معينة فى اللحظات الأخيرة . ولكن هذه الاصلاحات والتنازلات حدثت عادة بعد فوات الأوان ، وكانت مسماراً فى نعش النظام القديم أكثر مما كانت طوق نجاة له ! وربما كانت أبرز الأمثلة المعاصرة تدليلاً على ذلك الموقف ، هى تعيين شاه إيران لحكومة شهبور بختيار على أمل امتصاص الغضب الشعبى العارم . ولكن طوفان الثورة كان قد بدأ اجتياح البلاد بالفعل ! .

الملاحظة الثانية ، أن أى فضائل تنسب للنظام الديمقراطى ، سواء القدرة على التكيف أم غيرها ، إنما يقصد بها النظام الديمقراطى « الحقيقى » أى ذلك النظام الذى ينطوى على تعدد حزبى فعال ، وعلى إمكانية واقعية لتداول السلطة بين القوى السياسية ، وعلى فصل بين السلطات يسمح بترشيد أداء النظام والتغلب على أوجه قصوره . أما الصيغ الشكلية للديمقراطية فمشكلتها إنها تسمح للرأى العام بأن يعرف عيوب ومثالب النظام السياسى ، ولكنها تعجز عن تقديم الحل لها ، بحكم عجزها عن تطوير النظام ، مما يرشحها - تماما مثل النظم الشمولية - لعواصف التغيير المفاجىء .

ولاشك أن إحدى المفارقات الهامة التى انطوت عليها ثورة شعوب أوروبا الشرقية كانت هى السخط الشعبى على التفاوت ( الطبقى ) ( إذا جاز التعبير ) بين نخبة الحزب الشيوعى وبيروقراطية الدولة من ناحية ، وبقية الشعب من ناحية أخرى . وتنبع تلك المفارقة من حقيقة أن القيم العليا التى تبنتها النظم السياسية فى تلك البلاد ، بحكم أيديولوجيتها الاشتراكية . كانت تدور حول و العدالة الاجتماعية ، وتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . واعلاء شأن الطبقة العاملة .. إلخ . بل أن الوفاء لهذه القيم كان هو المبرر الأساسي للتضحية بالحقوق والحريات السياسية . ولايمكن انكار أنه قد تحققت بالفعل مجموعة من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن العادى فى أوروبا الشرقية . بما فى ذلك ما تم فى مجالات الاسكان والصحة والتعليم والثقافة وإن تفاوتت بين بلد وآخر ، غير أن وقائع التاريخ المعاصرة للاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية أثبتت أن أولئك الذين أطاحوا بالطبقات المالكة القديمة رافضين أن تكون سيطرتها الاقتصادية مصدراً لسلطتها السياسية ، وحكموا الشعب باسم الشعب ( أو على وجه التحديد باسم الطبقات العاملة فيه ) ما لبثوا أن أصبحوا هم طبقة جديدة ، نمت بشكل سرطانى ، وجعلت من السلطة السياسية معبراً للثروة وللقوة الاقتصادية . ومع استفحال بشكل سرطانى ، وجعلت من السلطة السياسية معبراً للثروة وللقوة الاقتصادية . ومع استفحال

نفوذ هؤلاء وثرائهم . فى غيبة الرقابة الشعبية ، وتحت قمع بوليسى قاس ، كان من الطبيعى أن تكون التفاوتات الطبقية والإجتماعية الحادة مصدراً كامنا – ومتفاقماً – للتوتر الإجتماعي ، وحافزاً للدعوة إلى التغيير السياسي وفي ظل أحوال صعبة أخرى مثل الركود الاقتصادى والبطالة والديون الخارجية ، فإن تأثير هذه التفاوتات تضاعف بشدة ، كقوة دافعة للمطالبة بالتغيير .

غير أن فقدان الديمقراطية ، والحرمان من الحقوق والحريات السياسية ، سوف يظل فى مقدمة الدوافع لثورة شعوب أوروبا الشرقية . والمسألة هنا ليست وجود نصوص دستورية وقانونية عن اتاحة الحريات السياسية للمواطنين ، وليست وجود مؤسسات توصف بأنها شعبية وديمقراطية ، فهذه النصوص والمؤسسات كانت موجودة بشكل أو بآخر ، ولكنها مسألة تطبيق هذه النصوص ، وضمان بعض حاجاتها الأساسية . ولاشك أن مجتمعات أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان قدمت أمثلة للنمو والرفاهية كان من الصعب تجاهلها أو المقارنة بها وهنا يبرز درس آخر ، وهو أن شعور الشعب ، والنخبة الواعية منه بشكل خاص ، المقاوت بين ما يملكه من إمكانات وطاقات ، وما يحققه بالفعل من إنجازات هزيلة أو متواضعة . إنما يقدم مصدراً هاماً للدعوة للتغيير والسعى نحوه .

وأخيراً ، فإن إحدى الظواهر اللافتة للنظر فى التغييرات التاريخية الجارية فى الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية هى الدور البارز والريادى الذى يلعبه المثقفون فيها ، ولقد اضطلع العديد من العلماء والأدباء والشعراء والكتاب بعبء الدفاع عن حقوق الانسان ، والمطالبة بالحريات العامة ، واطلاق الممارسات الديمقراطية وإلى هذه الفئات انتمى أغلب و المنشقين ، الذين تعرضوا لصور عدة من الاضطهاد والملاحقة والحبس والتشريد .

غير أن ما هو أهم من ذلك ، أن صيحات هؤلاء ما كان يمكن أن تجد صدى إلا باستنادها إلى مجتمعات مدنية حيوية وخلاقة : فالنقابات المهنية والعمالية ، والمنتديات الثقافية والفكرية ، والجمعيات والاتحادات الطوعية .. التى اجتذبت مئات الآلاف من المواطنين ، خارج إطار الأحزاب السياسية الرسمية الحاكمة ، كانت هى المؤسسات التى قادت – فى اللحظات الفاصلة – دفة التغيير .

ولقد لعبت هذا الدور على وجه الخصوص نقابة التضامن فى بولندا ، وجماعة ( المنبر المدنى ، فى تشيكوسلوفاكيا و ( المنبر الجديد ، فى المانيا الشرقية ، كما لعبته جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان فى تلك البلاد كلها . إن ذلك يعنى أن – مبادرة الأحزاب الشيوعية الحاكمة ، وبيروقراطية الدولة ، بإجراء الإصلاحات الديمقراطية إنما تمت تحت تأثير الضغط المتزايد لقوى

المجتمع المدنى الفتية ، وفي واقع الأمر ، فإن القوى الحاكمة لم يكن لها خيار سوى الخضوع ومسايرة مطالب الإصلاح .

فى ضوء ذلك ، يمكن القول أن فى مقدمة ما تطرحه تلك التغيرات الكبرى من تحديات بالنسبة لمصر يتعلق بكل من : تبلور المجتمع المدنى فى مصر ،وتطور النظام الحزبى ، وتطور الفكر الليبرالى .

## أولاً : تطور المجتمع المدنى في مصر :

في مواجهة المشكلات العديدة التي تعانيها مصر الآن يبدو أن إحدى القضايا الخلافية والكامنة ، فيما بين النخبة السياسية المصرية بل وبين المثقفين المصرين أيضا إنما تدور حول دور كل من والدولة ، وو المجتمع ، في حل تلك المشكلات وليس من الصعب على المراقب لوجهات النظر المتصارعة حول قضايا مثل القطاع العام والقطاع الخاص وأوضاع شركات توظيف الأموال وأزمات البطالة والغذاء وتلوث البيئة والاسكان .. إنح أن يلمس إنقساما بين فريقين : الأول يرى أن الحل الأمثل إنما لابد أن يمنع من والدولة ، باعتبارها المسئول الأول والأخير ليس فقط عن وضع الحلول والتخطيط لها وإنما أيضا تنفيذها . أما الفريق الثاني فيرى أملاً في حفز طاقات كامنة كبيرة في المجتمع يمكنها أن تضطلع بدور فعال في حل تلك المشكلات بل ويرى أفاقاً رحبة لتلك المبادرات الاجتماعية .

والمفارقة اللافتة هنا أن كلا الفريقين يدين ( الدولة ) بوضعها الراهن ويسلم بالأسباب العديدة التي تكبل قدرتها على انجاز حلول جذرية للمشاكل . ولكن الفريق الأول – مع ذلك – يعلق كل آماله ومشروعاته على الدولة ، أي أنه – في واقع الأمر – يؤجل حلول تلك المشكلات إلى حين ظهور ( دولة ) بالمواصفات التي يريدها . أما الفريق الثاني فيبدو أكثر واقعية ومع تسليمه بضرورة وجود دولة قوية وفاعلة إلا أنه لايقنع بإنتظار ميلادها السعيد . بل هو يراهن على مايزخر به المجتمع من إمكانات وطاقات يمكن الإعتاد عليها . بل هو يرى في تلك الحركة المجتمعية زخماً يمكن أن يشد الدولة ويسهم في تغييرها .

على أن هذا الخلاف حول دور الدولة والمجتمع ليس مجرد خلاف نظرى منبت الصلة بالواقع المصرى المعاصر بل هو – على العكس – يرتبط بتطور العلاقة بين الدولة والمجتمع في مصر في العقود القليلة الماضية . وفي واقع الأمر فإن طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع والتغيرات التي طرأت على كليهما في مصر منذ ١٩٥٢ تبدو في مقدمة المسائل التي يمكن دراستها بشكل مقارن بين فترات الحكم المتوالية لكل من الرئيس عبد الناصر ، والرئيس السادات ، ثم الرئيس مبارك .

ففى ظل حكم جمال عبد الناصر تمددت الدولة فى مصر ، وألقت بظلها على كل مجالات الحياة : من الاقتصاد والسياسة إلى الحياة الاجتاعية والثقافية وإذا كانت هناك كلمة واحدة تلخص الوضع المتميز الذى اتخذته الدولة إزاء المجتمع فهى كلمة « الاحتكار » ففى السياسة أتخذ الاحتكار صورة رفض التعدد الحزبى وإنشاء التنظيم السياسي الواحد من أعلى أى من جانب الدولة وفى الاقتصاد وبعد قرارات التأميم الكبرى كادت الدولة تحتكر قطاعات اقتصادية بكاملها وقمعت المبادرة الخاصة باستثناء مجالات محدودة بل أن الدولة أيضا احتكرت الثقافة والفنون وتحكمت - من خلال وسائل الاعلام والأجهزة البيروقراطية - فيما يقرؤه المواطن وما يسمعه وما يشاهده وإذا كانت لهذا الوضع منجزات إيجابية ( خاصة فى حينها ) يصعب إنكارها فقد انطوى أيضاً على آثار سلبية لاشك فيها على الفرد والمجتمع .

على أن الوضع أخذ يختلف كثيراً فى ظل حكم أنور السادات ، وامتداداً لتغيرات بدأت ارهاصاتها منذ أواخر الستينيات وفى ظل نفس التشريعات الموروثة عن الستينيات أخذت قبضة الدولة تتراخى شيئاً وفى ظل نفس التشريعات الموروثة عن الستينيات أخذت قبضة الدولة تتراخى شيئاً فشيئا عن عديد من المتغيرات فى عالم السياسة والاقتصاد والثقافة . فالتنظيم السياسي الواحد أخلى مكانه تدريجياً للتعدد الحزبي والاحتكار الاقتصادى للدولة فى مجالات عديدة أخذ يتلاشي لمصلحة القطاع الحاص الذى أخذ يغزو – سواء بموافقة الدولة أو بدونها – مختلف المجالات والتزام الدولة بتعيين الحريجين وتقديم السلع والحدمات المدعمة أو المجانية أخذ يتقلص واحتكار الدولة للثقافة والفنون أخذ يتهاوى بسرعة أمام غزوات ثقافية وفنية من الحارج ومن قوى عديدة من المجتمع أخذت تزاحم الدولة فى جذب آذان المواطنين وعيونهم .

فإذا كان التساؤل البدهي الذي يثور هنا : لماذا بدأ حدوث هذا التراجع في دور الدولة في مصر ؟ فإن الإجابة ليست بسيطة وربما كانت أهم أركان تلك الإجابة : إن ذلك التراجع لدور الدولة لم يكن ظاهرة « مصرية » فقط ولكنه – في الحقيقة – ظاهرة عامة عرفها عديد من بلدان العالم الثالث التي مرت بظروف مشابهة في نفس الفترة الزمنية . ويعني ذلك أن هذا التراجع جاء نتاجاً منطقياً لطبيعة التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته تلك البلاد في أعقاب استقلالها فضلا عن التأثيرات الكاسحة التي تعرضت لها . فالتنظيم السياسي الواحد لم يعد قادراً على استيعاب القوى السياسية والاجتماعية المتعددة التي نحت في المرحلة السابقة والمصاعب التي واجهتها المشروعات العامة سواء بسبب تداعيات نموذج التنمية الذي ساد أو بسبب الأعباء الباهظة التي وقعت على عاتق الدولة ( وزاد منها بقوة أعباء الحروب النسبة لمصر ) أتاحت الفرصة لغزو القطاع الخاص خاصة مع تدفق أموال بلاد النفظ ( في بالنسبة لمصر أيضاً ) وهذه الأثقال التي حملتها الدولة أثرت تدريجياً على قدرتها على تقديم السلع حالة مصر أيضاً ) وهذه الأثقال التي حملتها الدولة أثرت تدريجياً على قدرتها على تقديم السلع

والخدمات أو توفير العمل للمواطنين . والاحتكار الثقافي للدولة تهاوى أمام منجزات التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الأتصال وأجهزة التسجيل والفيديو والتليفزيون . وتعرضت أقصى القرى والنجوع لتأثيرات أفلام الفيديو الأمريكية والأوروبية واليابانية والهندية مثلما انفردت بها كاسيتات المطربين والفنانين المحليين البعيدين عن سطوة الدولة ورقابتها .

هناك إذن أسباب موضوعية داخلية وخارجية تفسر بداية هذا التراجع في دور الدولة ولى مصر ولكن يظل هناك مكان لتساؤل هام: من أثر طبيعة وتوجهات « رئاسة الدولة » في مصر على هذا التطور ؟ إن مشروعية هذا السؤال تنبع من حقيقة الدور الأساسي الذي يحتله « رأس الدولة » في مصر منذ تاريخها القديم وحتى تاريخها الحديث والمعاصر . وعند هذه النقطة يمكن القول بأن جمال عبد الناصر كان يؤازر بكل قوة فكرة الدولة القوية المهيمنة على المجتمع والمسئولة عن الفردوفي المقابل فإن أنور السادات وبالرغم من أنه بادر بفتح أبواب لانطلاق بعض القوى الاجتماعية في الميادين السياسية والاقتصادية ( بالتعدد الحزبي والانفتاح الاقتصادي ) إلا أنه أيضاً ظل متمسكاً بفكرة سيطرة الدولة وهيمنتها خاصة كما تتجسد في شخص « الرئيس » ووصف الرئيس السادات لنفسه بأنه « رب العائلة » أو « آخر الفراعنة » يثير التأمل في تلك المسائل كلها .

على أن الوضع أخذ يختلف بوضوح فى عصر حسنى مبارك وعلى وجه التحديد فإن قوة « المجتمع » فى مصر فى مواجهة « الدولة » أخذت تتعاظم منذ بداية الثانينيات وتولى الرئيس مبارك للسلطة على نحو يختلف عن الستينيات ويتجاوز معدلات السبعينيات ويمكن القول بأن هناك إرهاصات لنمو « المجتمع المدنى » – أى المجتمع وقد أضحى منظماً فى منظمات ومؤسسات مدنية تسهم فى الحد من هيمنة الدولة . وهناك أكثر من مؤشر على ذلك :

فعلى الصعيد السياسي تصاعدت قدرة القوى السياسية المختلفة على التعبير السياسي عن نفسها من خلال أحزاب المعارضة، وهنا علينا أن نلاحظ أنه بالرغم من إعلان قيام الأحزاب في نوفمبر عام ١٩٧٦ إلا أن ازدهار التعدد الحزبي الحقيقي في ظل الرئيس السادات لم يتعد ثلاثة شهور بين نوفمبر ١٩٧٦ و مظاهرات يناير ١٩٧٧ . وبعد ذلك يصعب اعتبار الفترة بين يناير ١٩٧٧ و ١٩٨١ فترة ممارسة تعددية حزبية مستقرة بسبب ما شهدته تلك الفترة من توترات ، خاصة مع زيارة الرئيس السادات للقدس وما تلاها من تطورات وبوفاة الرئيس السادات عام ١٩٨١ وتولى الرئيس مبارك للحكم ، مع استمرار الظروف الموضوعية التي استوجبت التعدد الحزبي شهدت مصر ممارسات تعددية حزبية أكثر استقراراً ، والنقطة الهامة هنا أن وجود العديد من القيود التشريعية والواقعية لم يمنع تبلور القوى السياسية التي امتلكت قدرة حقيقية على المبادرة والفعل السياسي .

وعلى الصعيد الاقتصادى فإن قوة المجتمع في مواجهة الدولة اتخذت بالأساس شكل المبادرات الفردية الخاصة ، ولم يكن ذلك فقط في شكل « مشروعات استثارية » تقليدية في مجالات كثيرة وإنما كان أيضا في أشكال أخرى كان أبرزها على الإطلاق « شركات توظيف الأموال » وبصرف النظر عن أية أحكام « قيمية » أو « فنية » حول تلك الشركات علينا أن نعترف بأنها جاءت في ظرف عجزت فيه أجهزة الدولة ونظامها المصرفي عن استيعاب مليارات الدولارات التي تدفقت على مصر من جراء العمل في بلاد النفط خاصة لدى صغار الملاخرين . ومن ناحية أخرى ليس مصادفة أن الغالبية الساحقة من رؤوس الأموال الخاصة التي استثمرت في مصر في السنوات الأخيرة إنما هي رؤوس أموال « مصرية » قبل أن تكون عربية أو أجنبية وفي جميع الحالات يلمح المرء أقداماً لدى قطاعات رأسمالية مصرية متزايدة للاستثار والإنتاج على نحو يختلف جذرياً عن الأوضاع التي وجدت قبل عقدين فقط من الزمان .

وعلى صعيد التنظيم الاجتماعي بشكل عام تبدو واحدة من أكثر صور المقارنة دلالة . ففيما يتعلق بالنقابات المهنية والعمالية مثلا حرصت الدولة الناصرية على احتواء هذه النقابات وعلى أحكام السيطرة عليها خاصة من خلال التنظيم السياسي الواحد . وبرزت أمثلة عديدة لقيادات نقابية مهنية وعمالية كان رصيدها الأساسي هو رضاء الدولة عنها . ولا شك أيضا أن هذه الرؤية لدور النقابات والإتحادات ولنوعية قيادتها تفسر إلى حد بعيد التوتر الذي ساد بين الرئيس السادات وبين أكثر من تنظيم نقابي في عهده ، ولكن الصورة أخذت تختلف منذ أوائل الثانينيات فازدهر عديد من النقابات والاتحادات سواء من حيث أعدادها أو من حيث عبويتها وزيادة فاعليتها وتمتعها بدرجات أكبر من الحرية في اختيار قياداتها وصياغة سياساتها كا تكونت نوعيات جديدة وفاعلة من الجمعيات مثل جمعيات رجال الأعمال وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان . وشهد المجتمع المصرى في المدن والأرياف حركة نشيطة لإنشاء جمعيات عن حقوق الإنسان . وشهد المجتمع المصرى في المدن والعلاج والتعليم والأنشطة الثقافية العامة . ولم يكن غريباً في هذا السياق أيضا أن القوى التي استفادت من هذا المناخ الجديد كانت هي القوى الأكثر وعياً بمصالحها والأوفر نشاطاً لتحقيق أهدافها .

وكما سبقت الإشارة فإن ذلك الزخم الذى تتسم به حركة ( المجتمع ) بقواه الحية الصاعدة فى مواجهة هيمنة الدولة ليس فقط ظاهرة مصرية ومع ذلك يظل من الصحيح أنها ظاهرة ترتبط – فى مصر الثانينيات – بحكم الرئيس مبارك . و لم يكن مصادفة أن مصر مبارك لم تعرف وثائق مثل ( الميثاق ) أو ( ورقة أكتوبر ) تحدد للمجتمع توجها أيديولوجياً و فكرياً ما و لم تصك وصفاً لرئيس الجمهورية باعتباره زعيماً أوروباللعائلة على أن هذه الحقيقة ما

لا تنفى أن هناك قوى كثيرة فى الحكم وفى المعارضة وسواء بشكل مقصود أو غير مقصود إنما تنفى أن هناك قوى كثيرة فى الحكم وفى المعارضة وسواء بشكل مقصود الأولى ودفاعاً عن مصالح مكتسبة أو استناداً إلى نظرة أمنية ضيقة لمفهوم ( الاستقرار السياسى ) تنظر عناصر كثيرة على رأس بيروقراطية الدولة والنظام السياسى بشك وريبة إلى عواقب اطلاق حركة مؤسسات المجتمع المدنى سواء أكانت أحزاباً أم كانت نقابات واتحادات وجمعيات . وهى لا تكف عن وضع القيود والعوائق التشريعية والتنظيمية والأمنية التى تؤول فى النهاية لتقييد حركتها وشل فعاليتها .

ومن ناحية ثانية يمكن القول بأن كثيراً من قوى « المعارضة » خاصة تلك التى يشهدها الحنين إلى ذكريات الستينيات والتى تجعل قضيتها الأولى هى الدفاع المطلق عن القطاع العام والتخويف من القطاع الحاص والتى ترفع بقوة الشعارات عن « عدم المساس » بالدعم وعن حقوق التعليم المجانى والعلاج المجانى – بصرف النظر عن الواقع الأليم لتلك « الحقوق » .. إنح .. إنما هى تسعى – فى واقع الأمر – إلى تأكيد هيمنة الدولة ( أو على وجه التحديد : بيروقراطية الدولة بمختلف أشكالها ) متجاهلة حقيقة الإختلاف الكبير بين دولة « الستينيات » ودولة « الثمانينيات » لكن تأمل الأوضاع الراهنة فى مصر ومشكلاتها العديدة : بدءاً من مشكلات البطالة والطاقة والغذاء وتلوث البيئة ( التى تتخذ الآن أبعاداً غير مسبوقة ) إلى المشكلات المزمنة فى مجالات الاسكان والتعليم والمواصلات .. إنخ : إنما يقودنا إلى القول بأنه من العبث الاستمرار فى « مناشدة » الدولة والاتكال عليها فقط لحل كل تلك المشاكل . فالدولة المصرية الان مرهقة بأعبائها الجسيمة ومثقلة بجهازها البيروقراطى المترهل ومكبلة بكوادر ضعيفة ولن نبالغ إذا قلنا إن الأمل فى إحداث نهضة حقيقية ربما لن يكون إلا بإحياء مؤسسات « المجتمع المدنى » وتنظيماته الحرة .

إن هذا يعنى – على الصعيد السياسي – أن تعمل كل القوى السياسية على توسيع نطاق المشاركة السياسية ، خاصة من خلال الأحزاب سواء القائمة أو التي يمكن أن تقوم بما يؤدى إلى تكوين كتلة سياسية مدنية كبرى ترعى الديمقراطية وتقدر على الدفاع عنها . ويعنى – على الصعيد الاقتصادى – انتزاع الشروط المواتية لاطلاق المبادرة الفردية وتذليل العقبات كافة أمام استثار كل ما يمكن استثاره من أموال متاحة وإيجاد طبقة رأسمالية منتجة : قوية ومتاسكة وعلى الصعيد الاجتماعي لابد من الاستمرار في تقوية النقابات وتنمية الوعى لدى ملايين العاملين بما يمكن أن تسهم به النقابات والاتحادات في حل مشاكلهم وابتكار مخارج جديدة لها وكذلك تشجيع العمل الطوعي من خلال الجمعيات الأهلية : وأخيراً فإن الاصرار على وجود مناخ ثقافي متفتح تتاح الفرصة فيه لازدهار كل الأفكار وتنقلص فيه صور الارهاب

## ثانياً : تطور النظام الحزبي :

ليس التعدد الحزبى فضيلة فى ذاته ، هو مجرد « شكل » يتخذه النظام السياسى . وقد ينطوى مجرد وجود هذا الشكل على مزايا لا يمكن إنكارها . ولكن « وجود » التعدد الحزبى شيء ، و « فعاليته » شيء آخر تماما . وبعبارة محددة ، فإن فعالية النظام الحزبى معناها قدرته على تطوير أداء النظام السياسي ككل بما يمكن من الوفاء بالمهام الملقاة على عاتقه ، بدءاً من حماية الأمن القومي للدولة وإدارة علاقاتها الخارجية ، ومروراً بتسيير الاقتصاد القومي والمواءة بين الموارد والاحتياجات ، وحتى إتاحة أفضل الفرص لتلبية المطالب الاجتماعية والثقافية للمواطنين ، بما فى ذلك توفير العمل وحدمات الاسكان والتعليم والصحة . . إلخ ، وما لم يسهم التعدد الحزبي فى تحقيق ذلك على نحو أكثر كفاءة وفاعلية . فإنه لن يعدو أن يكون مجرد إطار للمشاحنات السياسية العقيمة ، بل وربما لصرف الأنظار عن المشكلات والقضايا الحقيقية .

وفى واقع الأمر ، فإن كل نظام سياسى يسعى – نظرياً على الأقل – إلى تحسين أدائه وتطوير قدرته على القيام بوظائفه ، خاصة من خلال آليات معينة . فى مقدمتها : افراز وتقديم الكوادر والقيادات الجديدة – وتطوير أو ترشيد السياسات العامة – وتوفير الإحساس العام بالمشاركة وتحمل المسئولية بين المواطنين .

على أنه لم يعد هناك شك الآن فى أن النظم القائمة على التعدد الحزبى تكون أكثر قدرة على تطوير أدائها وتحسين قدرتها والتغلب – أولاً بأول – على ما يظهر فيها من نواحى الضعف أو القصور ، ونجاحها – بالتالى فى تسيير شئون المجتمع والدولة . وذلك هو – على الأقل – ما توحى به خبرة نظم التعدد الحزبى فى العالم المتقدم ، ففى بلدان ذلك العالم (فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان ) يفرز النظام الحزبى أفضل الكوادر من خلال عملية التنافس الانتخابي بين الأحزاب ، ويسهم – من خلال البدائل التى تطرحها الأحزاب أمام الرأى العام – فى ترشيد السياسات العامة ، ومراقبة تنفيذها . كما أن الأحزاب المختلفة تعبىء المواطنين لتحقيق الأهداف القومية بما تتيحه لهم من فرص حقيقية للمشاركة . وبما توفره من إحساس بالانتاء والمستولية .

والسؤال الذى نطرحه هنا: هل أسهم التعدد الحزبى القائم حالياً فى مصر فى تطوير أداء النظام السياسى، وتحسين قدراته، خاصة فى مواجهة المشكلات المتفاقمة فى كافة الميادين ؟ وهل يمكن أن يعزى التقدم الذى حدث فى حل بعض المشكلات إلى فعالية النظام الحزبى التعددى ؟ .

إن أحداً لن يجادل فيما يتيحه التعدد الجزبي في مصر ، والذي دخل الآن في العقد الثاني من عمره ، من فرص لتعبير القوى السياسية في المجتمع عن نفسها ومصالحها ، بشكل منظم ومشروع ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . كما أن أجيالاً جديدة من شباب مصر تتعرف الآن من خلال الصحافة الحزبية والممارسات البرلمانية ، والأنشطة الجماهيرية ، على فكرة التعددية السياسية كحقيقة أصيلة في الحياة السياسية . ولكن .. هل يغني كل ذلك عن حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تعانى منها مصر الآن ؟ وهل سوف يظل المواطن المصرى سعيداً بحريته في التعبير ، وقانعاً بقراءة المقالات النارية في صحف المعارضة ، والتعرف على آرائها المختلفة .. مع استمرار مشاكله مع البطالة والتعليم .. إلى ؟ .

ذلك هو الامتحان الحقيقي للنظام الحزبي ، بل للنظام السياسي برمته ، وفي مواجهة هذا الامتحان لا تبدو ممارسات النظام الحزبي حتى الآن مشجعة كثيراً :

فليس بمقدور أحد أن يدعى أن النظام الحزبي التعددى في مصر أفلح في تقديم عدد من الكوادر والقيادات الموهوبة الجديدة إلى حلبة العمل السياسي . ولا يزال تجنيد الكوادر السياسية واختيار القيادات التنفيذية ، يعتمد على معايير متباينة وغير واضحة . ففي الحزب الحاكم واختيار القيادات على الحزب من جهازالدولة ، أكثر مما تتكون في ظروف العمل الحزبي . ولكن الأهم من ذلك ، أن الكوادر التي تنشأ في داخل الحزب ، تؤول في النهاية في مجموعات من الأسخاص التي تتزاحم لتقديم نفسها « لقيادة الدولة » ، أكثر مما تمارس عملا حزبيا حقيقيا ، وهو ما يؤدى في نفس الوقت – إلى نفور أو ابتعاد كثير من العناصر القادرة والمتميزة ، ولا يبدو أن الوضع في أحزاب المعارضة أفضل منه في الحزب الحاكم ، فوجود شخصيات « تاريخية » على رأسها وسيادة نمط القيادة « الأبوية » ، وتفشى الشللية والعلاقات الشخصية والعائلية .. لا تزال أسبابا قوية تحول دون ظهور كوادر سياسية جديدة ، وهكذا في حين تزخر مصر بالعقول والكفايات المتميزة في كافة المجالات ، فإن ذلك لا ينعكس على نقط القيادات والكوادر السائدة فيها .

من ناحية ثانية ، يصعب التدليل على أن النظام الحزبى التعددى حمل معه نمطاً من السياسات العامة أكثر فعالية مما عرفته مصر قبل ذلك ، سواء من حيث وضع السياسات أو تنفيذها . وفي واقع الأمر ، فإن الكثير من أوجه النقد التي توجهها أحزاب المعارضة للسياسات العامة لا تصب في إتجاه تحسينها أو تطويرها ، بل يجرى التعامل مع ذلك النقد وكأنه مجرد و تنفيس » عن السخط والغضب ، فضلا عن أنه يصعب القول أن أحزاب المعارضة تمتلك دائماً سياسات عامة متكاملة بديلة ، كذلك فإن الأوضاع الدستورية والفعلية الحالية للنظام السياسي في مصر لا تعرف آليات يمكن بمقتضاها بسهولة تغيير أو إقالة الوزراء

أو المسئولين التنفيذيين بسبب ضعف الأداء حتى من خلال السلطة التشريعية . ونتيجة لذلك ، فإن أخطاء المسئولين لا تظهر – عادة – إلا بعد تركهم لمواقعهم الرسمية ، وبعد أن تكون السياسات الخاطئة قد نفذت بالفعل! .

ومن ناحية ثالثة ، فإن عجز النظام الحزبي عن بلورة اجماع قومي عام حول المشكلات والقضايا الأساسية ، جعل من الأسهل على النظام السياسي التعامل مع كثير من المشكلات بروح الحفاظ على الأوضاع القائمة ، وتفضيل الحلول المؤقتة والسهلة على الحلول الدائمة الأكثر صعوبة ، بل أن كثيراً من المسائل أو القضايا ذات الطابع « الفني » مثل استخدام الطاقة النووية ، وجدوى إنشاء الصوب الزراعية ، والآثار المختلفة للسد العالى ، وترميم الآثار القديمة ، ونقص مياه النيل .. إلخ ، كلها قضايا جرى « تسييسها » بسرعة ، بحيث أصبحت علا للمساجلات الحزبية ، وغابت النظرة الموضوعية السليمة عن الرأى العام . وعرضت هذه المسائل وكأنها بجال للآراء والتفضيلات السياسية والايديولوجية ، بدون توفير قاعدة « المعلومات » الأساسية التي يفترض أن تسبق أى أحكام عنها .

وبعبارة واحدة ، فإن النظام الحزبى فى مصر يفتقد الآليات والقنوات التى تضخ نتاج عمله ونشاطه فى شرايين النظام السياسى ، وتمده بالقوة والكفاية .

ويمكن القول أن جوهر المشكلة يكمن فى طبيعة « العلاقة » بين طرفى النظام الحزبى ، أى : الحزب الحاكم من ناحية ، وأحزاب المعارضة من ناحية أخرى ، فالحزب الوطنى – وريث الاتحاد الاشتراكى والاتحاد القومى وهيئة التحرير ، مروراً بحزب مصر – يحتكر الحكم ، وأحزاب المعارضة ، وريثة الوفد القديم ومصر الفتاة والاخوان المسلمون والماركسيين ، تحتكر المعارضة ، مثل أسلافها أيضا ، ومع طول هذا الاحتكار للحكم وللمعارضة ، وبدون أى فرصة لتداول حقيقى للسلطة ، أصبحنا إزاء أحزاب تعارض للمعارضة ، وأيضا إزاء حزب يحكم للحكم .

وفى ضوء هذه الحقيقة ، يبدو سلوك الطرفين مفهوما : فأحزاب المعارضة التي تعلم علم اليقين إنها لن تشارك في السلطة يوما ما ، تتطرف في انتقاداتها ، وترفع أكثر الشعارات تبسيطاً ومثالية ، وهي في هذا السياق لا تقدم كوادر جديدة ، ولا تطرح دائماً سياسات أو برامج مدروسة ، كما إنها تسرف في تسييس مالا ينبغي تسييسه من القضايا القومية ، وفي المقابل ، فإن الحزب الوطني الذي يتصرف على أساس أنه مرتبط بالسلطة السياسية وجوداً وعدما ، يسرف في تجاهل آراء المعارضة ويخضع اختيار كوادره لمعايير لا ترتبط بالضرورة بالكفاية السياسية أو الفنية ، طالما لا تتعرض لتحد ما من جانب المعارضة ، كما أنه يضع سياساته

وينفذها على أساس الابقاء على الأوضاع القائمة ، وتجنب المغامرة بتغييرات جذرية ، وبعبارة أخرى فإننا نصبح إزاء نظام حزبى تسير فيه آليات الحكم فى واد وآليات المعارضة فى واد أخرى فإننا نصبح إزاء نظام حزبى كيان حى ، فإن افتقاد النظام الحزبى للقدرة على التصحيح آخر ولا يلتقيان : ومثل أى كيان حى ، فإن افتقاد النظام الحزبي فيه ، حتى ولو كان المظهر والتقويم ، يعنى افتقاده وتركه نهباً للأمراض والأورام تستشرى فيه ، حتى ولو كان المظهر الخارجي خداعاً وبراقاً ! .

ولا يخفى ما ينطوى عليه هذا الوضع من مخاطر على النظام السياسي كله ، فالنتيجة الوحيدة لذلك « العقم » للنظام الحزبى ، ولانعدام فعاليته ، هو تكلس النظام السياسي ، وضعف قدرته باستمرار ، على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقه :

- فقدرة النظام السياسي على استقطاب أو تفريخ الكوادر والكفايات السياسية تتقلص بسرعة ، وتصبح الساحة مفتوحة فقط أمام متوسطى المواهب الموظفين الذين يرتبطون بالبقاء في مناصبهم قبل أي شيء آخر .

- وقدرة النظام السياسي على طرح وتنفيذ سياسات عامة رشيدة وفعالة تظل مرهونة فقط برؤية وإرادة المسئولين الحكوميين ، طالما أن الرؤى الناقدة أو المصححة الآتية من أحزاب المعارضة - سواء من داخل البرلمان أو من خارجه - تظل محدودة في تأثيرها أو فعاليتها .

- وقدرة النظام السياسي على اقتحام المشكلات من جذورها ، يحد منها الحرص الشديد على و الاستقرار ، وابقاء الأوضاع القائمة ، حتى ولو كان ذلك أمراً وخيم العواقب على المدى الطويل .

ولكن .. هل يعنى ذلك أن النظام الحزبي التعددى عديم الجدوى ، وأن وجوده - بالتالى - مثل عدمه ؟ إن العكس تماما هو الصحيح ، وإذا كان هناك تسليم بالقول الشائع : وإن علاج عيوب الديمقراطية هو بالمزيد من الديمقراطية ، فإن ذلك ينطبق بالذات على النظام الحزبي ، والممارسات الحزبية . فضعف فعالية النظام الحزبي إلى نظام قوى وفعال . والشرط أو التخلى عنه ، ولكن حله الوحيد هو تحويل النظام الحزبي إلى نظام قوى وفعال . والشرط الأساسي لتقوية النظام الحزبي في مصر وتحقيق فعاليته هو تصحيح الاختلال في العلاقة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة . وكما سبقت الإشارة : فإن جوهر ذلك الإختلال هو احتكار الحزب الوطني للحكم ، في حين تظل الأحزاب الأخرى خبيسة موقعها في المعارضة بدون الحزب الوطني للحكم ، في حين تظل الأحزاب الأخرى خبيسة موقعها في المعارضة بدون أمل حقيقي للمشاركة في الحكم . ولا يعني تصحيح هذا الاختلال إعطاء أحزاب الأقلية فرصة مكافئة لحزب الأغلبية ، ولكنه يعني تحديداً أن يكون مناط قوة أي حزب هو بالأساس الجمهور الانتخابي له ، والمشكلة هي أن أحزاب المعارضة تدخل الانتخابات وتمارس السياسة

وليس لها رصيد سوى قدرتها على تعبئة وحشد جماهيرها ، أما حزب الحكومة فإن رصيده بالأساس هو أنه يحكم بالفعل ، أى أن التنافس السياسي يتم فعليا بين أحزاب المعارضة من جهة ، والحكومة من جهة أخرى ، وهي منافسة لا يمكن أن تكون متكافئة . هنا ، فإن تصحيح الاختلال في العلاقة بين أطراف النظام الحزبي معناه أن يتم التنافس بين أحزاب وأحزاب وحكومة . ولاشك أن هناك أساليب كثيرة لتحقيق هذا الهدف مثل الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الوطني ، والحد من نفوذ السلطة التنفيذية في الانتخابات وتوسيع دور السلطة القضائية فيها ، والفصل بين إمكانيات الحزب الحاكم وإمكانيات المدولة .. إلخ ، وهي كلها خطوات تؤدي إلى دعم الحزب الوطني كحزب له هويته المستقلة . وفي تلك الحالة يكون الحزب الوطني هو الحزب الذي يحكم الأنه حاصل على الأغلبية ، وليس هو الحزب الذي يحصل على الأغلبية الأنه يحكم ، أي تصبح – بعبارة أخرى – إذاء حكومة الحزب الرحزب الحكومة .

في هذه الحالة فقط يمكننا أن نتصور نظاماً حزبياً تعددياً تنافسياً أكثر قوة أو أكثر فاعلية ، أكثر قدرة على تحسين أداء النظام السياسي وتطوير قدراته . ومن خلال هذا النظام التعددي التنافسي يمكن أن تبرز قيادات سياسية خلاقة جديدة ، وأن تتم عمليات مراجعة وتنقيح فعلية للسياسات العامة أولا بأول ، كما يمكن للنظام الحزبي أن يبلور اجماعاً عاماً حول الحل الجذري للمشاكل والأزمات .. أيا كانت تكاليفها الصعبة .

## ثالثاً : تطور الفكرة الليبرالية :

إذا كانت هناك عبارة واحدة تلخص جوهر التحرك النورى الذى تشهده ، بل تصنعه شعوب كثيرة فى عالم اليوم ، ونحن على أعتاب القرن الواحد والعشرين ، فإن هذه العبارة هى : « نحو مزيد من الليبرالية » ! ، يصدق هذا على ما يجرى فى الاتحاد السوفيتى ، مثلما يصدق على التحولات الدرامية فى بلدان أوروبا الشرقية كلها وهو يصدق على حركة كثير من شعوب العالم الثالث التى ناضلت – وما تزال تناضل من أجل اسقاط الحكومات لمستبدة التى تحكمها ، مثلما يصدق على الدعوات المتعاظمة نحو التعددية والديمقراطية فى وطننا العربى . وفضلا عن ذلك ، فإن هذا الاتجاه تجسده وتدعمه الدعوة الكاسحة فى العالم كله لاحترام حقوق الإنسان ، على نحو غير مسبوق ، أخذت معه النظم الاستبدادية تجد نفسها – يوما بعد يوم – تتراجع إلى مواقع الدفاع والمراوغة ، وتضطر للخضوع للضغوط الأدبية والمعنوية بعد يوم – تتراجع إلى مواقع الدفاع والمراوغة ، وتضطر للخضوع للضغوط الأدبية والمعنوية المجتمع المدنى فيها . خاصة من خلال الأحزاب والتجمعات النامية تشهد مظاهر عديدة الصحوة المجتمع المدنى فيها السلطوية المستبدة ، عسكرية كانت أم مدنية ، تبدو اليوم وكأنها تعيش الإنسان ، فإن النظم السلطوية المستبدة ، عسكرية كانت أم مدنية ، تبدو اليوم وكأنها تعيش

فقط ف و الوقت الضائع و لأن العصر لم يعد هوالعصر الذى ساد قبل عقدين أو ثلاثة ! . وواقع الأمر أن الليبرالية ليست جديدة على مصر ، وبصرف النظر عن أى اجتهادات حول تعقب القيم الليبرالية (أو التحررية) في التراث الوطنى والقومى ، فلاشك أن ظهور هذه القيم على نحو ملحوظ في بلادنا إنما جاء في أعقاب الحملة الفرنسية وما تلاها من اتصال مباشر بالحضارة الأوروبية . وإذا كان رفاعة الطهطاوى ثم محمد عبده هما أبرز ممثلي المثقفين الإصلاحيين الذين أرادوا المواءمة بين قيم وأفكار الليبرالية الأوربية والتراث السلفى الإسلامي فإن التجسيد المؤسسي السياسي الأول لليبرالية في مصر المعاصرة إنما تمثل في حزب الأمة الذي أنشىء عام ١٩٠٧ . وعبرت كتابات قطب الحزب (أحمد لطفي السيد) عن توجه ليبرالي على أعلى درجة من الوضوح والنضج ، في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثافية كما امتزجت تلك الدعوة الليبرالية بالدعوة القاطعة إلى دعم واحياء الوطنية المصرية

ثم كانت عظمة ثورة ١٩١٩ فى أنها نقلت الحماس لكثير من القيم الليبرالية من نطاق النخبة المحدودة والتى تحلقت داخل حزب الأمة ثم الأحرار الدستوريين إلى نطاق الجماهيرية الشعبية الهادرة . ومن خلال حزب الوفد ( القديم ) وبه ، وبزعامة سعد زغلول ثم مصطفى النحاس ، صارت قيم الدستور والحكم النيابي والوحدة الوطنية مثلاً عليا تحكم الحياة السياسية ، فضلا عن أن نهضة الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة حكمتها معايير ليبرالية وكان طلعت حرب أكبر تعبير عن الرأسمالية المصرية التى قادت الدعوة إلى الاستقلال الاقتصادى . وبعبارة موجزة ، فإن ( الليبرالية ) كانت هى السمة العامة التى حكمت العقود الثلاثة بين وبعبارة موجزة ، فإن ( الليبرالية ) كانت هى السياسي والاقتصادى فى ظل دستور ١٩٢٣ وإنما أيضا على الصعيد السياسي والاقتصادى فى ظل دستور ١٩٢٣ وإنما أيضا على الصعيد النياسة .

المستقلة عن السيادة العثمانية .

غير أن الحقيقة المرة التي ليس عليها خلاف الآن ، هي أن تلك الليبرالية ، بكل منجزاتها وبالرغم من جهود الرجال العظام الذين عبروا ودافعوا عنها ، ظلت إلى حد كبير قشرة سطحية لم تتغلغل إلى جذور المجتمع المصرى ، و لم تصبح مكوناً أصيلاً للثقافة السياسية المصرية . وتهاوت التجربة بفضل تأثيرات الاحتلال الإنجليزى ، واستهتار الملك ، وأنانية وقصر نظر النخبة السياسية المصرية ، وعدم احترام الجميع لقواعد الممارسة الديمقراطية فضلاً عن أن المناخ الاقتصادى والاجتاعي والثقافي كان وما يزال أبعد عن استيعاب القيم الليبرالية . وإذا كان قيام ثورة يوليو ١٩٥٣ يمثل نتاجاً مباشراً لفضل التجربة الليبرالية ، فإنها كانت أيضا سبباً في القضاء على آخر ملامحها بإلغاء دستور ١٩٢٣ والأحزاب سياسياً – ثم بالتأميمات والحد من نشاط الرأسمالية المصرية اقتصادياً . واستبدلت ثورة يوليو برموز التجربة الليبرالية وشعارتها من نشاط الرأسمالية المصرية اقتصادياً . واستبدلت ثورة يوليو برموز التجربة الليبرالية وشعارتها

رموز وشعارات اللاحزبية ، والعدالة الإجتماعية ، والإشتراكية . وفى حين لم تكترث الجماهير المصرية لسقوط الرموزالليبرالية ، فإنها تجاوبت بقوة مع دعوة عبد الناصر وإجراءاته الحاسمة لإعطاء مضمون اجتماعى ، مادى وملموس للديمقراطية . وفى واقع الأمر ، فإن هذا التوجه لعبد الناصر ولثورة يوليو ، إنما كان جزءاً – وجزءاً ريادياً – من تيار عام شمل أقطاراً عديدة في العالم الثالث منذ الخمسينيات ، شهدت كلها اخفاقات مماثلة لتجارب « ليبرالية » سابقة ! .

وهكذا مثلت ثورة يوليو انقطاعاً (أو توقفاً) ربما كان حتمياً أو لابد منه للتطور الليبرالى ، وإن كان يفترض أيضا إنها أسهمت – من حيث الجوهر – فى توفير تربة اجتماعية اقتصادية وثقافية أكثر ملاءمة – على الأقل من نواح معينة – لبذر بذور الليبرالية مرة ثانية ، خاصة من حيث الاتساع الشديد للطبقة الوسطى الحضرية ، بفضل الحراك الإجتماعى الواسع والتصنيع وتوسيع فرص التعليم على نحو غير مسبوق .

وفي هذا السياق العام ، وإذا نحينا تفصيلات كثيرة جانبا ، فإن التوجه الذي قاده أنور السادات منذ السبعينيات ، نحو التعدد الحزبي ( سياسياً ) ونحو الانفتاح ( اقتصادياً ) لم يكن منفصلاً عن بلدان كثيرة في العالم الثالث تبينت هي الأخرى نواحي القصور التي شابت محاولاتها في التنمية الإشتراكية في ظل الحزب الواحد . وواقع الأمر أنه كان من الصعب على المرء أن يتصور أن ذلك الانهيار الذي شهدته الستينيات والسبعينيات للنظم الاشتراكية المقلدة والمنسوخة في العالم الثالث إنما كان مقدمة لما شهدته النانييات من تصدع التجارب الأصيلة للإشتراكية ، في أول وأهم معاقلها في العالم الثاني أي : الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية ! .

وعلى أى الأحوال . وفيما يتعلق بمصر على وجه التحديد ، فإن التوجه الليبرالى ( أو التحررى ) هو اليوم أحد التوجهات السياسية المتفاعلة فيها . وإذا كانت الدعوة إلى تدعيم كل من الانفتاح الاقتصادى ، والديمقراطية ، تمثل قاسماً مشتركاً بين الحزب الوطنى وحزب الوفد ، فلاشك ، أن السمة الليبرالية الأكثر وضوحاً ونقاء تظل من نصيب حزب الوفد الجديد . وفضلا عن ذلك ، تزخر الحياة العامة في مصر بالعديد من المفكرين والكتاب والشخصيات العامة التي تعبر بدرجات مختلفة عن هذا التوجه ، الذي ربما يكون أديب مصر العظيم نجيب محفوظ أبرز ممثليه خارج الأحزاب .

غير أن الحقيقة التى ينبغى التسليم بها هى أن الليبرالية تعانى اليوم فى مصر من مشاكل أو أزمات أساسية ، تؤثر بقوة على احتمالاتها المستقبلية . ويمكن هنا أن نرصد – مبدئياً – ثلاث أزمات كبرى :

الأزمة الأولى : هي عدم وجود فكر ليبرالي مصرى أو عربي معاصر متكامل ، واضح

المعالم. والواقع أن لفظ (ليبرالية) ذاته ، ينطوى على مشكلة ، فهو وإن كان مثل لفظ (ديمقراطية) لفظ غير عربى ، إلا أنه لم يحظ بنفس القدر من الشيوع والانتشار . وعندما استخدم لطفى السيد هذا التعبير فى العقد الأول من القرن (حيث عرف بالليبراليسم) فإنه ترجمها إلى التحررية أو المذهب الحرى .

ولكن ما هو أهم من ذلك إننا لا نستطيع أن نتحدث عن نسيج فكرى مصرى معاصر يجمع فى كل واحد بين قيم الليبرالية على الصعيد السياسى والاقتصادى والفكرى ويؤصل العلاقة الجدلية بين الديمقراطية السياسية والتعدد الحزبى وفصل السلطات من ناحية ، والتحرر الاقتصادى ودعم القطاع الخاص والمبادرة الفردية من ناحية ثانية ، وقيم التنوير والعلمانية من ناحة ثائة .

الأزمة الثانية : هي ما يمكن أن نسميه بالأزمة المؤسسية فالحزب السياسي الذي يفترض أنه يحمل لواء الفكر الليبرالي ويدافع عنه أي حزب الوفد ، يعاني من مشكلات عديدة لا يمكن إنكارها . حقاً أن الوفد – خاصة من خلال صحيفته – يدعو بلا هوادة من أجل الإصلاح الدستورى ، وإطلاق تكوين الأحزاب وإصدار الصحف ، وتدعيم النظام البرلماني واحترام حقوق الإنسان كما يقف بحسم على صعيد السياسة الخارجية مناصراً للديمقراطية ( وهو ما يتبدّى بالذات في الموقف من الأوضاع في السودان ) فضلا عن الحماس والدعم لتحرير الاقتصاد المصرى ، ودعم القظاع الخاص ، وتشجيع المبادرات الفردية . وفوق كل هذا فإن الدعوة إلى الوحدة الوطنية ، واعتبار الدين لله والوطن للجميع . تبدو أبرز ملامح الإستمرارية في الوفد الجديد مع الوفد القديم . ومع ذلك فلاشك أن الوفد كتنظيم أو مؤسسة يبدو عاجزاً حتى الآن عن استيعاب القوى الاجتماعية والأجيال الشابة الجديدة في مصر ، وهو الأمر الذي يتجسد بقوة في أزمة الكوادر والقيادات في الحزب . وفي واقع الأمر فإن مستقبل الوفد الآن هو بين اختيارين : فإما أن يبادر رئيس الوفد فؤاد سراج الدين بالاستجابة الجريثة لضرورات التغيير والتقدم نحو ضخ دم جديد على نطاق واسع في شرايين الحزب ، خاصة على مستوى القيادات والكوادر ، وإعادة بناء الوفد على الأسس العصرية للتنظيم ، وإما أن تظل الأمور على ما هي عليه إلى أن تختفي القيادة التاريخية لسراج الدين ويفتح الباب لصراع ضار يتمخض عنه حزب ليبرالي جديد سواء حمل اسم الوفد أو لم يحمله .

غير أن أزمة الليبرالية الأهم والأقدم والأعمق هي أن شعاراتها ومثلها وأفكارها ما تزال ذات طابع نخبوى غريب عن ثقافة وتوجهات قطاعات واسعة من الشعب حتى وإن تحمست لبعض شعاراتها وأفكارها في لحظة أو أخرى . وبعبارة ثانية فإن الكثير من شعارات الليبرالية هي شعارات (غير شعبية) حتى وإن كانت في جوهرها تعبر عن الطريق الأكثر جدوى

للتقدم والإصلاح . وعلى سبيل المثال ، وعلى الصعيد الاقتصادى فإن المناداة بتشجيع الاستثمار الخاص وترشيد الدعم ، وترك الأسعار تحدد بظروف العرض والطلب ، وإلغاء التزام الدولة بتعيين الخريجين هى كلها أمور أقل شعبية بكثير من دعوات توسيع القطاع العام والابقاء على الدعم والاستمرار في سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين ، حتى وإن كانت هذه الدعوات الأخيرة تؤدى إلى طريق مسدود .

غير أن التحدى الأساسى لليبرالية على هذا الصعيد إنما يأتى من جانب التيار السياسى الأكثر قوة وفاعلية على صعيد المعارضة السياسية فى مصر اليوم أى التيار الإسلامى ، ففى حين أن الليبرالية السياسية تفترض – بحكم التعريف – الاعتراف بالقوة الإسلامية كقوة فاعلة على المسرح السياسى لها حقها فى التعبير عن نفسها ، فإن هذه الأخيرة ترتبط – على الأقل من خلال فصائل كثيرة فيها – بفكر شمولى سلفى يتعارض مباشرة مع قيم الديمقراطية والحرية الفكرية ، وإن كان يجد آذانا صاغية لدى الجماهير فى مجتمع تخيم الأمية فيه على حوالى نصف سكانه .

ومع ذلك كله – تظل الليبرالية بقيمها وأفكارها هدفاً عزيزا ، ينبغى السعى بدأب لترسيخه على مستوى النخبة والجماهير . وبمقدار ما تقترب مصر من تلك القيم والأفكار ، بمقدار ما يتعاظم الأمل في أن تكون أكثر أهلية لدخول عالم القرن الواحد والعشرين .

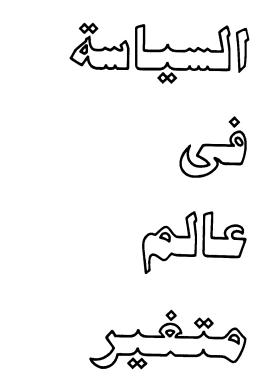

السفير الدكتور معمود سمير أحمد

أولاً: مظاهر التغيرات الجارية والقادمة فى العالم، ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين.

ثانياً : التحديات والمشاكل التي تواجه مصر في ضوء هذه المتغيرات .

ثالثاً : السياسات والدبلوماسية التي تتطلبها هذه التحديات .

## أولاً : مظاهر التغيرات الجارية والقادمة في العالم :

- ١ أصبحت القوة الاقتصادية واستحواذ الدولة على مقومات البناء الاقتصادى والاجتماعى المتين ، والقائم على التكنولوجيا المتفوقة وعلم الإدارة الحديثة ، أصبحت هى مقياس قوة الدول الحقيقية والمستمرة ، ومكانتها فى الصدارة بين بقية الدول . وأفضل دليل على صحة هذه المقولة : المنزلة التى تتبوأها اليابان وألمانيا فى عالم اليوم ، والسرعة التى وصلتا بها إلى هذه المنزلة بعد خروجهما مهزومتين ذليلتين بعد الحرب الماضية .
- كذلك فقد حسر الاتحاد السوفيتي مكانته وانفرط عقده رغم حروجه منتصراً من الحرب العالمية الماضية ، ورغم تملكه للقوة الذرية ، ولكن بسبب ضعف الاقتصاد السوفيتي من ناحية ، وفشل أنظمته الاقتصادية والادارية البالية ، وظهور الحاجة الى تبنيه لاقتصاديات السوق الحرة ، واضطراره للإعتاد على مساعدات العالم الغربي الاقتصادي .
- تملك السلاح الذرى والنووى وحده لم يعد مقياس استمرارية القوة والمكانة في عالم يقوم اليوم على أساس التسابق الاقتصادى والمالى والتكنولوجي السريع المتطور ( اليابان ألمانيا سويسرا السويد كندا ليست دولاً تمتلك السلاح النووى ).
  وحتى إن كان تملك السلاح النووى له بعض التأثير الاستراتيجي على توازنات القوى العسكرية والردع Deterrenc وعملية حفظ السلام . إلا أنه لم يعد كفيلاً أو ضامنا لتماسك البناء السياسي والاجتماعي للدولة ولالبقاء مكانتها بين الدول طالما لم يستعمل السلاح النووى في أي مواجهة عسكرية خاصة وأن العالم حريص كل الحرص على تجنب قيام أية مواجهات نووية ( الرعب النووى ) أمريكا فرنسا لم يستعملا السلاح الذرى في الهند الصينية ، أو في غيرها من الحروب الصغيرة وكذا بريطانيا في حرب فوكلاند ضد الأرجنتين ولا إسرائيل ضد مصر سنة ١٩٧٣ وهكذا ) .
- ٤ قد ينتج عن فقدان الاتحاد السوفيتي لمنزلته كأحد القطبين ، وتفكك أوصاله ، عدة احتالات ومؤشرات أهمها .
- أ احتمال تقوية سيطرة الولايات المتحدة وهيمنتها منفردة على مقاليد الأمور ومجريات السياسة العالمية .

ب - ويتواكب ذلك بالطبع مع زيادة تعاون و مابقى من الاتحاد السوفيتى مع الولايات المتحدة من أجل تصفية بعض المشاكل العالمية المعلقة بما يتمشى وأهداف السياسة الأمريكية ربما عن طريق استخدام أجهزة الأمم المتحدة لاتخاذ مظهر الشرعية الدولية أحاناً.

ج - لكن من جانب آخر فهناك زيادة مظاهر التنافس من جراء مشاركة اليابان والمجموعة الأوروبية للولايات المتحدة في محاولات الولايات المتحدة للهيمنة والسيطرة ، ويتواكب ذلك مع زيادة قوة اليابان ودول غرب أوروبا اقتصادياً وزيادة تماسكها وتعاونها ، بما يسمح لها بزيادة الاعتماد على النفس مع اقلال اعتمادها السابق على الولايات المتحدة سياسياً وعسكرياً ، وخاصة بعد زوال خطر الاتحاد السوفيتي عسكرياً .

ويادة سرعة تيار التكتل وخلق مجموعات أو تكتلات سياسية أو اقصادية في أجزاء مختلفة من العالم في نفس الآونة: ( اليابان وتايوان وكوريا - مجموعة دول الكونتادورا في أمريكا اللاتينية - البرازيل والأرجنتين والأورجواي - مجموعة الأيكواس Ecowas حول نيجيريا في غرب أفريقيا . اتحاد دول المغرب العربي - اتحاد دول الخليج وهكذا ) . وأسطع مثال على ذلك مازال هو مجموعة دول غرب أوروبا التي وصلت محاولاتها للتكتل إلى حد لم تصله مجموعة أخرى وأصبح الاتحاد الفيدرالي لأوروبا الغربية هدفاً قريب التحقيق .

٣- لكن - مع زيادة ثراء ورخاء وترابط الدول الغنية الصناعية ، وعلى رأسها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ( الولايات المتحدة - اليابان - ألمانيا - فرنسا - كندا - إيطاليا - بريطانيا ) ومن ورائها دول أخرى ذات اقتصاديات وتقنية متقدمة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ، فإن بقية دول العالم الثالث بصفة عامة ( مع بعض استثناءات قليلة بسبب البترول مثلاً ) تزداد فقراً وترزح تحت أعباء متثاقلة من الديون الخارجية وعجز الميزانيات وكبيرا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، بحيث تزداد الهوة اتساعاً ما بين الأثرياء والفقراء "the haves and the have nots" في عالم اليوم والغد ، مع ازدياد الهوة اتساعاً بين طرفي المقص ( أي حسب التعبير الاقتصادي ما بين اقتصاديات الدول الصناعية والدول الزراعية التي يعتمد اقتصادها على تصدير المواد الخام ) . وهذه من أخطر المشاكل التي تهدد سلامة وأمن العالم بل واقتصادياته بصفة عامة في مطلع القرن الواحد والعشرين .. لهذا ينادي العالم الثالث بوجوب اتفاق العالم كله على إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد يكون أكثر عدالة وضماناً لأمن ورخاء الدول الضعيفة . ومن هنا أهمية محادثات الشمال/الجنوب والتي يجب أن يسبقها أو يتواكب الضعيفة . ومن هنا أهمية عادثات الشمال/الجنوب والتي يجب أن يسبقها أو يتواكب

معها محادثات الجنوب/الجنوب لتقوية جبهة الدول الفقيرة .

٧ - ويتواكب مع أزمة العالم الثالث الاقتصادى سالفة الذكر أزمة أخرى اجتاعية بسبب انتشار مرضى فقدان المناعة Aids انتشاراً مروعاً فى العالم الثالث وبخاصة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية مع عدم امتلاك هذه الدول لأسباب مقاومة هذا الداء الذى بات يهدد وسوف يهدد الملايين الكثيرة من أبناء تلك البلاد ، أضف إلى هذه الأزمة انتشار مرض السرطان ، وانتشار المخدرات فى كل أنحاء العالم غنيه وفقيره . وقد أصبحت الأمراض الوبائية والاجتماعية تهدد حياة وأمن وطمأنينة أغلب المجتمعات ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين ولم يجد العالم لها بعد علاجاً شافياً .

رغم انقضاء حوالى نصف قرن على نهاية الحرب العالمية الثانية ورغم مقولة أن العالم حاليا يجتاز حالة أمن وسلام و وغياب وحرب » إلا أن الحقيقة أن نصف القرن الماضى شهد اندلاع أكثر من خمسين و حالة حرب » اقليمية أو أقرب إلى العالمية . وقد يقول البعض إنها مئات حالات اشتعال النيران الإقليمية baab bush- feias قدرها البعض بثلاثمائة وخمسين حالة ، ولعله بسبب استمرار الحرب الباردة بين القطبين ومعسكريهما لم يتمكن العالم من اطفاء نيران تلك الحرب الصغيرة ، بل قد يقول البعض إن أحد القطبين أو المعسكرين قد أسهم فى ازكاء نيران بعض تلك الحرب التي كانت فى واقع الأمر حروباً بعين المعسكرين عن طريق وكلاء لهما وراء واحدة من تلك المشاكل فإن الحرب الباردة ، واحتمال وجود أحد القطبين فيما وراء واحدة من تلك المشاكل والحروب الاقليمية ، جعل جهاز الأمم المتحدة . عاجزاً عن وقف امتداد تلك النيران وبقى ملعقاً حتى الآن بعض تلك المشاكل الحادة : أزمة الشرق الأوسط - مشكلة وبقى ملعقاً حتى الآن بعض تلك المشاكل الحادة : أزمة الشرق الأوسط - مشكلة الصحراء الغربية - مشكلة جنوب أفريقيا - أفغانستان - كمبوديا - الحروب الأهلية في السودان وأثيوبيا والصومال - ومشاكل اللاجئين وحقوق الإنسان التي تنتهك في السودان وأثيوبيا والصومال - ومشاكل اللاجئين وحقوق الإنسان التي تنتهك في كثير من البلدان .

والسؤال المطروح حالياً ومستقبلاً ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين هو مامدى تأثير زوال الاتحاد السوفيتي كأحد القطبين « محركي الحرب الباردة ) على التنظيم الدولى الحديث أو القادم ؟ .

- على عمليات أحلال السلام Peace Making : الوساطة ، التوفيق ، الدبلوماسية ، المفاه ضة .

ــ وعلميات حفظ السلام Peace Keeping : بتطبيق نصوص ميثاق الأمم المتحدة . ــ وعلى دور الأمم المتحدة وفعاليتها القادمة في ظل اختفاء الحرب الباردة ، وفي ظل هيمنة وسيطرة قوة واحدة عظمى ، أو ظهور محاور قوى جديدة في شكل أوروبا الغربية المتحدة أو اليابان ؟ .

١٠- أ- قد يزداد الأمل فى أن يصبح للأمم المتحدة دور أكثر فعالية يسمح بمناقشة وحل المشاكل داخل نطاق الأمم المتحدة وفى ظل الشرعية الدولية ودون فرض أو وصاية .
 وهو الحل الأمثل .

ب- ومن جانب آخر ، يخشى البعض أن يؤدى زوال نفوذ الاتحاد السوفيتى ، وفى غياب قيام المجموعة الأوروبية حتى الآن بدورها كقطب جديد صاعد ، إلى ازدياد هيمنة وفرض الولايات المتحدة لسيطرتها على الأمم المتحدة ، واستعمالها لهذا الجهاز لإكساب سياستها مظهر الشرعية الدولية فقط .

ج- أو قد يتعاظم دور تأثير أوروبا الغربية أو غيرها من التكتلات الصاعدة ويعادل
 تأثير الولايات المتحدة فيما بعد .

١٠- ومن أهم مظاهر التغيرات الجارية والقادمة نحن على أبواب القرن الواحد والعشرين .
 أ- زيادة سرعة وأثر ثورة المواصلات والاتصالات بين الدول والشعوب .
 ب- زيادة مظاهر انفتاح العالم والشعوب على بعضها سياسياً وثقافياً واقتصادياً : بل وتكنولوجياً ، وللانفتاح التكنولوجي تأثيره الواسع المدى على تخطى الحواجز بين

ج- وتبعاً لذلك انتشار روح العالمية الإنسانية التي ترى في العالم بأكمله - وليس في دولة واحدة أو وطن واحد - مسرحاً لاهتمامات وتطلعات وآمال الفرد الواحد .. وهكذا بدأت تظهر شخصية المواطن ( الغرب الأوروبي ، محل المواطن الألماني والإيطالي والفرنسي نتيجة لثورة المواصلات والاتصالات التي ترتب ما بين دول أوروبا الغربية الاثني عشر . وهكذا بات اليوناني والأسباني والبرتغالي ينظر إلى كل أوروبا الغربية

كوطنه ومحط اهتماماته وآماله ، وواكب ذلك .

د - وقد أدى كل ذلك إلى زيادة « ثورة التوقعات اشتعالاً » expecta tian بين أفراد وشعوب العالم ، غنية وفقيرة ، لكن ليس بمعزل عن العالم الثالث حيث باتت جماهيره تتطلع إلى مشاركة بقية شعوب العالم الثرية مظاهر تقدمها التكنولوجي وثرائها ورخائها كحق أصيل وليس كمنحة أو إحساناً ، ولم تعد هناك حواجز تمنع رؤية العالم الثالث لما يدور داخل العالم الثرى . ولم يعد يرضى العالم الثالث أن يظل على فقره وبؤسه وتخلفه . ولم تعد جماهير العالم الثالث تتقبل صاغرة إهمال وتواكل أو فساد الأنظمة البالية أو الفاسدة التي أوصلتها لحالتها الراهنة التي تمنع

كسرها للحواجز الإدارية أو السياسية والاقتصادية البالية التي أطاحتها تلك الأنظمة .. انظر ما حدث في ألمانيا الشرقية وفي برلين الشرقية من تدمير وتخطى جدار برلين ، وما حدث في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي بل انظر ما يحدث في كينيا وزائير وزامبيا وهكذا ... ومن هنا فإن شعوب العالم الثالث تنذر بقيام و ثورات الاحباط والتحلل من الماضي »: ثورات جديدة ليس هدفها القضاء على الاستعمار ، ولا القضاء على الاستعمار الجديد (الاقتصادي) وحسب ، وإنما هدفها كخطوة أولى التحلل من الأنظمة والعقائد البالية الجامدة والفاسدة وكخطوة ثانية ضد العالم الصناعي يمد يد المعونة والمساعدة إلى شعوب العالم الثالث لكي تلحق بركب الحضارة والتقدم ولعل في امتداد ظاهرة وآثار الجماعات الدينية سواء في العالم اليهودي أو المسيحي أو الإسلامي ما قد يذكرنا بما يمكن أن يؤدي إليه شعور الأحباط وضعف الرجاء من تطرف وأعمال ما قد يذكرنا بما يمكن أن يؤدي إليه شعور الأحباط وضعف الرجاء من تطرف وأعمال عدائية أساسها عدم تمتع الجماهير العريضة بثمرة التقدم العالمي والرحاء المادي والاقتصادي الذي أصابته جموع كثيرة من دول العالم الصناعي المتقدم ، ويأسها من تحسين أحوالها في وقت مقبول ..

هـ ومع ذلك فمن ميزات هذا العصر الذى جعلت منه الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات عالماً صغيراً و متداعى الأحاسيس ، أن تأكد الاتجاه نحو ضرورة حل المشاكل المعلقة بالطرق السلمية وبالمفاوضات المباشرة والحلول الوسط . و لم يعد العالم يتقبل بسهولة الحلول القائمة على العنف والفرض والاكراه أو القسر ، حتى لو جاء هذا الفرض والاكراه على يد أحد القطبين أو بموافقة أحدهما . ومن ثم قد يدور التساؤل في الفترة الانتقالية الاحتبارية القادمة :

- هل سيشهد العالم في ظل انفراد الولايات المتحدة حالياً بالهيمنة والسيطرة هل سيشهد أمثلة جديدة لجرينادا وبنما وأفغانستان ؟ .
- أم تكراراً لظاهرة حرب الخليج وعاصفة الصحراء في ظل الشرعية الدولية وبمباركة النظام العالمي السائد ؟ .
- أم تكرارا لظاهرة كامب دافيد حينها أمكن لأحد الأقطاب أن يسهم إسهاماً مباشراً في التوصل إلى حل سلمي لإحدى المشاكل المعلقة مستغلاً نفوذه ومكانته ؟
- ١٢ ومجمل القول أن هذه الفترة الانتقالية الحاسمة ، مابين القرن العشرين والواحد والعشرين ، ما بين نظام إزدواجية القطبية ووحدانية القطبين ( الولايات المتحدة ) أو التعددية القطبية ( ظهور قوى جديدة في شكل اليابان أو المجموعة الأوروبية ) سوف تكون بحكم كونها فترة انتقالية فترة الحتبارية أو تجربتين دون أن يستقر فيها وضع واحد

يعينه لفترة ما . ومن هنا فإن ردود فعل العالم لاختبار أو تجربة ظاهرة من الظواهر التى استعرضنا احتالاتها فيما سبق قد تكون، بل يجب أن تكون مؤثرة هى الأخرى في مدى استيعاب واستقرار الأمن والأوضاع لهذه الظاهرة أو تلك و والأخذ بها من عدمه ؟ . .

### ثانياً: التحديات والمشاكل التي تواجه مصر في ضوء هذه المتغيرات:

- ۱ مشكلة شحة المياه في الحقبة القادمة أو الحقبتين القادمتين من أخطر التحديات التي تواجه مصر فنصيبها من مياه النيل ٥٥٥٥ مليار م كن سوف تحتاج مصر إلى ٧٠٠ م مليار م سنة ١٩٦٩ وقد انخفض نصيب الفرد في مصر من ١٧٠٠ م سنة ١٩٩٩ وسوف يصبح ٧٩٠ م سنة ٢٠٠٠ علماً بأن الخبراء يرون أن حد الفقر المائي هو ١٠٠٠ م لفرد في السنة (عالمياً).
- ٢ ومع الزيادة الرهيبة في السكان في مصر فإن تعداد مصر سوف يصبح ٧٧٠ مليوناً سنة ٢٠٠٠ وهو ما يستلزم ٧٠ مليار م٣ من المياه كنصيب لمصر لكي يظل نصيب الفرد من المياه على مستواه ١٩٩٠ ، ولكي تتمكن من مواجهة احتياجاتها الزراعية والعمرانية والصناعية .. فمن أين هذه الزيادة ؟! .

وهو ما سوف يواجه مصر بمشاكل سياسية بالنسبة لعلاقاتها مع بقية دول النيل ، فضلا عن بقية المشاكل الاجتماعية والعمرانية . وفضلا عما يمليه ذلك على مصر من وجوب اتباع سياسات نيلية أو مائية داخلية ذاتية رشيدة تحتاج لتنفيذها إلى ٢٠ ملياراً من الجنيهات بأسعار سنة ١٩٩٠ حسها قدرها الخبراء في ندوة جامعة القاهرة في مارس ١٩٩٠ .

- ٣ أضف إلى ذلك أن مشكلة شحة المياه لا تمثل مشكلة سياسية مصرية / أفريقية ، ومصرية واجتماعية واقتصادية وحسب ، بل أن لها جانباً أكثر عجلة وخطورة يتمثل فى شحة المياه فى إسرائيل والدول العربية المحيطة ، وحاجتها جميعاً إلى مزيد من المياه ( ٣٠٪ إضافة فى الحقبة القادمة ) لمواجهة زيادة المهاجرين إلى إسرائيل والتوسعات العمرانية والصناعية بإسرائيل وبالدول العربية المحيطة بها . مما ينذر بوجود قنبلة زمنية فى تلك المنطقة شديدة الحيوية بالنسبة لمصر، ويحتاج الأمر إلى الإسراع بنزع فتيلها قبل انفجار تلك القنبلة .
- ٤ وبحكم موقع مصر الجغراف الاستراتيجي ومكانتها في العالم العربي فإنه يقع عليها المشاركة الفعالة إن لم يكن قيادة الطريق إلى حل سلمي شامل لجميع أوجه علاقات إسرائيل بالدول والشعوب العربية المحيطة بها ومنها مشاكل المياه والقضية الفلسطينية وعلاقات

إسرائيل بالأردن ولبنان وسوريا وإرساء كل هذه العلاقات على أسس سلمية طويلة المدى.

وفى حالة التوصل إلى حلول وسط مرضية للجميع فإن ذلك سوف يطرح بعد ذلك بالضرورة مشكلة تحديد التسلح وإزالة الأسلحة النووية والكيماوية البكتريولوجية وتحييد المنطقة ذرياً وراء إرساء أسس التعاون الاقتصادى والمائى فيما بينها .. وهي مجموعة من التحديات شديدة تتيح لمصر دوراً فعالاً في كل هذه الميادين .

- أما في حالة تعذر الاتفاق واستمرار تلك الخلافات والقضايا المعلقة فإن ذلك يفرض مع الأسف نوعاً آخر من التحديات لا يقل خطورة وعجلة في ظل تملك إسرائيل للسلاح النووى وحدها في الشرق الأوسط فضلا عن التفوق في ميدان الأسلحة التقليدية إلى جانب تحالفها السياسي والاستراتيجي مع الولايات المتحدة وصداقاتها مع بعض بلدان أوروبا الغربية والشرقية ونفوذ اللوبي Lobby الصهيونية داخل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ...
- 7 ومما يزيد من خطورة هذا التحدى الأخير أن شدة حساسيته في اعتاد الاقتصاد المصرى على المساعدات الاقتصادية الأمريكية الضخمة ٢,٥ مليار سنوياً منذ ١٩٧٩ حتى الآن وإلى المدى المنظور ) والارتباط السياسي والاقتصادى ما بين مصر والولايات المتحدة ودول غرب أوربا منذ بدأ الرئيس السادات سياسة السلام والتعاون مع الولايات المتحدة والغرب ... ويستلزم هذا التحدى من مصر أن تحدد مواقفها إزاء الاحتالات السابقة ، إن سلماً أم حرباً ، تجاه إسرائيل ، والولايات المتحدة ، وأوروبا الغربية ، ومدى حاجتها إلى استمرار مساعدات الولايات المتحدة ودول الغرب وتحت أية ظروف وفي أى حجم في السنوات القادمة ؟ .
- وفى معرض بحث علاقاتها مع الولايات المتحدة وفى ظل زيادة مظاهر الوحدانية القطبية الجديدة يجمل بالدبلوماسية المصرية بالمثل أن تحدد سياساتها واستراتيجتها تجاه احتمالات الهيمنة الأمريكية فى ظل الشرعية الدولية وكذلك مظاهر سيطرتها وهيمنتها دون التحلى بالشرعية الدولية .
- ٨ وفى ظل انتهاء الحرب الباردة وما قد ينتج عن ذلك من تقوية فعالية الأمم المتحدة ،
  كذلك فى ظل انتخاب دبلوماسى مصرى كسكرتير عام جديد للأمم المتحدة باتفاق
  آراء الدول العظمى فإن كل ذلك يتيح للدبلوماسية المصرية فرصة أفضل وأقوى عن
  ذى مضى لكن تلعب مصر دوراً أكثر فعالية وأهمية فى ميدانى :

أ - تقوية فعالية الأم المتحدة والشرعية الدولية في وجه أي محاولات من أي دولة لممارسة الهيمنة والسيطرة خارج نطاق النظام الدولي الجديد .

ب - الاتجاه نحو إقامة نظام اقتصادى عالمى جديد أكثر عدالة ومسؤولية، وقد كان لمصر منذ البداية دور نشط في هذين الميدانين لكن المتغيرات التي جدت تتيح لها مزيداً من النشاط.

- ٩ ومن التحديات بالمثل احتفاظها بمركزها القيادى والرائد فى العالم العربى ، والعالم الأفريقى وعالم عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامى ومجموعة السبعة وسبعين فى وجه المشاكل التى سوف تثار فى الفترة الانتقالية التجريبية القادمة وتحت ظروف غير محددة المعالم . ومع نهاية الحرب الباردة وانتفاء مظاهر النزاع الايديولوجى بين الرأسمالية والشيوعية ، بين العالم الغربى وأوروبا الشرقية ، فإن مصر بصفتها من رواد حركة عدم الانحياز مطالبة هى الأخرى بإيجاد صياغة جديدة وتوجه أكثر فاعلية لنظرية عدم الانحياز ونشاطاتها .
- ١٠ وفى ظل زيادة قوة ومكانة المجموعة الأوروبية واليابان يصبح لزاماً على مصر صياغة دبلوماسية جديدة نحوها تكفل لمصر ما تحتاجه من تأييد سياسي واقتصادي وتكنولوجي من هذه الدول ، وبخاصة دول البحر الأبيض المتوسط التي تملك ، بحكم موقعها ، اهتهامات خاصة أقرب إلى مشاكل المنطقة وقد يكون لها دور أكثر فاعلية من بقية دول المجموعة الغربية .

## ثالثاً : السياسات والدبلوماسية المصرية التي تتطلبها المتغيرات الجارية والقادمة :

يجب تسخير الدبلوماسية المصرية لخدمة أهداف السياسة الخارجية المصرية واحتياجاتها في الأوضاع السياسية الداخلية والاجتماعية والاقتصادية :

- ١ وجوب العمل على سرعة حل النزاع العربى الإسرائيلي حلا سلمياً نهائياً يرضى كل الأطراف ، ويسمح للدول الغربية بمساعدة مصر بالشكل والكم الكفيل بتحول مصر إلى دولة عصرية ذات تكنولوجية متقدمة : كما يسمح بتسوية علاقات إسرائيل بالعالم العربي وبخاصة اقتصادياً ومائياً واستراتيجياً ..
  - ٢ من أجل ذلك تحتاج مصر إلى استمرار أوثق العلاقات مع .
- أ الولايات المتحدة . ب العالم الغربى . ج اليابان وكندا ودول آسيا وشرق أوروبا . د فضلا عن العالم الثالث .
- ٣ العمل على إيجاد حلول سلمية تفاوضية طويلة الأجل لمشكلة مياه النيل وعلاقات مصر

- المستقبلية بالدول النيلية مع احتمال إقامة سوق شرق أفريقية متكاملة تقوم أساساً على مجموعة حوض النيل.
- ٤ إقامة دولة مصرية عصرية تضمن تحقيق احتياجات ومطالب مصر الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ، فى ظل الإنفجار السكانى الحالى ، مع ضرورة العمل على مواجهة آثار ذلك الانفجار السكانى والعمل على إيقاف سرعته .
- ضرورة اتباع مصر لسياسة مائية داخلية ذاتية رشيدة يحتاج تنفيذها إلى موارد مالية جسيمة ومساعدات خارجية متخصصة (ثلاثين ملياراً من الجنيهات بأسعار ١٩٨٩).
- 7 إقناع دول العالم الصناعية المتقدمة بنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر وعلوم الإدارة الحديثة من أجل مساندة تلك الدولة المصرية الحديثة ومساعدة الاقتصاد المصرى على اجتياز أزمته الحالية والعبور إلى عصر من التقدم والرخاء والأمن والطمأنينة في ظل سياسة مصرية خارجية عمادها:
  - أ السلام . ب الانفتاح على العالم . ج مساندة الشرعية الدولية .
- ٧ تسخير دبلوماسية مصر من أجل ضمان سلامتها ووحدتها الاقليمية ، وتعزيز مكانة مصر وتقوية صلاتها الخارجية وعصبياتها كوسيلة لابد منها للانطلاق لتحقيق الأهداف السالفة الذكر .
  - ٨ ضرورة استمرار وتعزيز دور مصر الرائد في :
- أ حركة عدم الإنحياز مع تطوير توجهاتها ونشاطاتها من أجل تعزيز النظام الدولى الجديد والشرعية الدولية والتعاون الحق بين الشمال والجنوب .
- ب العالم العربى وأفريقيا والعالم الإسلامي مازالوا يمثلون العمق الاستراتيجي لمصر ويضمنون لمصر مكانة الصدارة والقيادة ويجب على مصر استمرار بل وتقوية صلاتها وعصبياتها مع هذا العالم.

# المناقشات

## أ. محمد عبودة :

بالنسبة للأزمة الدولية أعتقد فى الواقع أننا مطالبون باستعراض السياسة الخارجية لمسألة مهمة لمصر فهى مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالسياسة الدولية . أعتقد أنه لابد أن نذهب بعيداً إلى ما هو النظام الدولى ، تطوراته .. إلخ .

المشكلة أننا نتحدث عن انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار الاشتراكية وفي الواقع مع أن النظامين حاربا بعضا في الحرب الباردة . والحرب الباردة انتهت لأن النظامين اكتشفا أنها ليس هناك أحد يستطيع أن يغلب الثاني . كان هناك أزمة حقيقية في النظامين السوفيتي و الامريكي . أزمة الاتحاد السوفيتي كانت أعمق ولذلك بدأ انهياره يدوى . لكن الأزمة الامريكية لا تقل وطأة عن الازمة السوفيتية . والمعركة الانتخابية القادمة في أمريكا ستكون حول أزمة النظام . لهذا فلابد أن نرى أزمة النظامين وتأثيرها علينا . العالم يتشكل ولكننا لا نعرف ما سوف ينتهي إليه ولا نستطيع أن نحكم بانهيار الاشتراكية لأن حزب العمال البريطاني صاعد وهو حزب اشتراكي، والحزب الاشتراكي هو الذي يحكم فرنسا . لابد أن نحد موقعنا بالضبط وما سوف يكون عليه الاتحاد السوفيتي في تقديرات الأمريكان لم ينته بل لابد من رصد التطورات أكثر عمقا ودقة .. الأزمة انعكاسية .

كانت هناك ثلاث أزمات ، أزمة النظام العربى ، أزمة النظام الاشتراكى وهناك أزمة ثالثة لابد أن نركز عليها وهى أزمة كتلة عدم الانحياز . ما هى حقيقة أزمتها حتى نستطيع أن نرسم خريطة دقيقة للصراعات في العالم .

سياستنا من أيام محمد على تقوم على الوعى بالمتناقضات الدولية وتسخيرها لصالحنا . الآن في مرحلة تشكل العالم بسرعة لابد أن نكون أكثر وعيا بالنسبة لها .

أعتقد أنه بعد حريق القاهرة كان هناك انهيار واستطاعت الحركة الوطنية أن تنتصر بعد ثورة يوليو .. كان هناك بحث عن النظام السياسي . الآن نريد دولة عصرية مصرية تستطيع أن تصمد للتغيرات،وهذه الدولة العصرية لابد أن تعتمد على سياسة الاعتاد على الذات فلدينا الامكانيات لذلك فلابد من تعبئة مواردنا لتحقيق الاعتاد على الذات لكى نواجه المجهول .

الواقع أن الشرق الأوسط في النظام الدولي الجديد أصبحت هذه المنطقة بالنسبة له منطقة حياة أو موت لأنها منطقة بترول منطقة أساسية يريد أن يهدئها لكي يستطيع أن يعتمد عليها مما جعل هذه المنطقة منطقة حساسة وبالذات مصر . فإما أننا نقوم بالدور الاستقلالي الذي تعودنا عليه ونخلق قوة مستقلة .. نتعامل من منطق قوة لتعبئة الموارد الذاتية أولا ثم تعبئة مجالنا العربي والأفريقي وإلا سوف نسقط إلى الهاوية .

النقطة الثانية: أن الليبرالية المصرية بدأت بلطفى السيد وحزب الأمة هذه نقطة غير صحيحة لأن الليبرالية المصرية ولدت يوم ٩ سبتمبر ١٨٨١ بين عرابي والخديوى ، حدث حوار بينهما وبدأ بعد ذلك انتخاب جمعية تأسيسية وإصدار دستور ولائحة هذه هى اللحظة الليبرالية الوحيدة التي لا تتكرر في تاريخ مصر مع تقديرنا لدستور ٢٣ . لكن دستور ٢٣ عملية لجنة سماها سعد زغلول لجنة الأشقياء، وبعد ذلك تدخل المندوب السامي وطلب تغييره . لكن اللحظة الليبرالية النموذجية هي يوم ٩ سبتمبر ١٨٨١ ، وبعد ذلك تعثرت الليبرالية لأسباب خارجة عن إرادتنا .. فالليبرالية غير محددة المعالم . لن يكون حل مشاكلنا بعمل الليبرالية لأن النظام الرأسمالي لم يحل مشاكل . نحن نبني دولة عصرية . اقتصاد مشترك متكامل لقطاعات خاص ، عام ، أجنبي وعصرى .. ديموقراطية متكاملة سياسية اقتصادية ثقافية ودولة عصرية تمثل واقعنا وليس دولة عصرية منقولة من مصدر خارجي .

# د . إبراهيم دسوق أباظة :

المحور السياسى تعرض لقضايا عديدة إلا أن القضية الأساسية فى نظرى والتى لم أجد لما إلا لمسا بعيداً فى الأوراق المقدمة هى قضية تسيد الديموقراطية فى عالمنا الثالث بمعنى أن نقارب بين ما يسمى النظام العالمي الجديد وبين العديد من دول العالم الثالث رابطة عضوية . هناك صلة وثيقة بين البنية الأساسية فى دول العالم خاصة اليوم بعد أن أصبحت قوة واحدة . هذا النظام العالمي الجديد هو نظام عالمي لاشك أنه يخدم مصالح ، ولمنطقتنا العربية دور فعال فى ارساء هذا النظام العالمي الجديد لأن عالمنا الثالث وعالمنا العربي بوجه خاص محكوم بنظم تستمد وجودها من اعتلاء القائمين على النظام الدولى .

وأشير إلى ما قاله الدكتور و سمير ، حينا قال : وماذا لو قطعت المعونة الأمريكية عن مصر ؟ المعونة الأمريكية لمصر هي مصدر من مصادر الاستمرار الاقتصادي ، وبالتالي السياسي للنظام الحالي والعلاقة بين النظام الحاكم والولايات المتحدة هي علاقة بين الجنين والأم والحبل السرى الذي يمد هذا النظام بالحياة ، وأنا أقول هذه الحقيقة من وجهة نظر اقتصادية . لنفرض أن قطعت هذه المعونة عن مصر ما هو الحال ؟ هذه المعونة تبلغ ٣ مليارات دولار نحن وإسرائيل الدولتان الوحيدتان اللتان تقفان في صدر المعونات الخارجية للولايات المتحدة . إلى متى يمكن أن يستمر هذاالوضع . اقتصاد يعيش في حالة تبعية شبه مطلقة ، بل يعيش يوما بيوم على المعونات الخارجية وبوجه خاص للولايات المتحدة . دور القوى السياسية المصرية بيوم على المعونات الخارجية وبوجه خاص للولايات المتحدة . دور القوى السياسية المصرية دور كبير والخطأ إذا تصورنا أن الصراع بيننا حول الحقوق صراع ذو قطبين . فالواقع أنه صراع مركب تسيطر فيه قوى كبرى في وجه القوى السياسية المصرية .

لو أن الصراع بسيط وليس مركباً بين معارضة سياسية وبين حزب يحكم لهان الأمر الكن طبيعة الصراع بين قوى سياسية وحزب يتسلح بأسلحة الدولة لأننا نحن نقف ضد الدولة ووراء هذه الدولة تقف دول كبرى تساند بشكل أو بآخر . مهمة القوى السياسية صعبة وشاقة ودقيقة .

د. أسامة أفصح فى ورقته فى صور مختلفة لكنها أخذت على تزييف الديموقراطية مأخذا عابراً. لأن تزييف الديموقراطية أكثر بكثير من ذلك ، أفضل أن أعيش فى ظل ديكتاتورية عابراً. لأن تزييف الديموقراطية أكثر مغلفة . وللأسف الشديد كانت هناك اسهامات كثيرة فى أدبيات مختلفة ( ميعت ) مفهوم الديموقراطية مما جعل هذا المفهوم منسياً بيننا .

في محافلنا العلمية تعارفنا على أن الديموقراطية تقوم على أشياء محددة إذا فقدت إحدى

ركائزها لا تعتبر ديموقراطية وكما قلت مراراً إننا نعيش اليوم فى مصر وفى العالم العربى لا يمكن أن يوصف بالديموقراطية ، وأعتقد أن الأساس هو الدعوة تجاه دعم القوى السياسية فى الساحة ولن يأتى الدعم إلا من جديتها وتعاونها وتضامنها من أجل إعادة حقوق الشعب سواء فى مصر أو غير مصر ، لأنه بدون ذلك لا نتوقع استقلالا ولا يمكن أن نتوقع لعالمنا العربى رفعة أو منعة أو تقدماً .

#### أ. أحمد طه:

هناك أزمة فى فكر الإنسان فى التفكير الرأسمالى والاشتراكى . جميع المدارس الفكرية فى العالم تعانى من أزمة مصدرها هو أنه لأول مرة فى تاريخ الإنسانية يصبح التطور المادى أسبق من التطور الفكرى ، معدل التطور المادى رهيب بدرجة أنه أثقل على الفكر فلم تعد هناك فرص متاحة للإبداع الفكرى أو النظرى .. وفى الحديث عن السياسة نتكلم عن وحدانية النظام وهذا غير صحيح ، والقول بأن النظام السائد هو النظام الرأسمالى وأنه أخطر وأقوى هذا غير صحيح .

أمامنا الآن ما يجرى في العالم .. السوق الأوروبية المشتركة واليابان أمام أمريكا . هناك صراع يجرى بين هذه البلدان، ومن المحتمل أن تتطور في اتجاهات لا تتصور في حدود ثلاث أو أربع سنوات . إن النظام سيكون السيطرة عليه في أيدى أمريكا هذا غير صحيح ، ليس هناك وحدانية نظام لأن هناك تناقضاً بين مجموعات الرأسمالية المتصارعة اقتصاديا في العالم . سوف تعتبر القوى الاقتصادية وضعنا نحن في الداخل يكاد يكون اعتادا على السوق الدولية وعلى المعونات الخارجية . ومع هذا التطور الدولي كان على السياسي المصرى أن يتنبأ بمستقبل الأسواق التي تنشأ الآن، ويبدأ في تكييف نفسه معها وفي علاقائه مع هذه الأسواق الجديدة ولا يضع البيض كله في سلة واحدة . وخصوصاً أن الادارات الحكومية بدأت تذهب إليها تعليمات على أن سنة ، ٢٠٠ سوف تنتهي المعونات الأمريكية ، ليس من الممكن للأمريكان عندما ينتقلون إلى المحل الثاني أو الثالث في الإقتصاد العالمي أن تظل قدرتهم على إعطاء المعونات لمصر وإسرائيل بنفس القوة وبدون تغيير .

فعلى السياسي المصرى أن يتنبأ بما يجرى اليوم وفى المستقبل المتطور من تناقضات . للأسف المسديد حتى الان نلقى بأزمتنا وعبئنا على كاهل الفقراء . فالرأسمالية المصرية اليوم تُضرب والذى ينمو هو شيء واحد فى مصر هو القادر الحاكم وكل الظواهر السياسية التى نراها سواء مواطنين أو غير مواطنين من المسائل البارزة فيما يتصف بالوضع الاقتصادى المصرى . وأحد المطالب الرئيسية المطروحة على الحياة السياسية المصرية أنه اليوم وإزاء الهجوم الذى تشنه الرأسمالية الطفيلية . على كل الأجهزة الجماهيرية لمحاولة السيطرة عليها وتطويعها لمصلحتها فقد آن الأوان لاتخاذ موقف جذرى فيما يتصل بالوضع .

هناك عالم فيه تناقضات ولابد أن نتعامل مع هذه الكيانات الجديدة وفى صالح مصر وعلى المستوى الداخلى فقد آن الأوان لتحول جذرى . فلا حديث فى الديموقراطية والناس أصبحت حياتها لا تطاق . آن الأوان لاتخاذ سياسة جديدة لا أقول الرأسمالية لأنها تضرب ولكن سياسة توامم السياسة الاقتصادية .

# د . رأفت خالد ( الحزب الوطني الديمقراطي ) :

لا يختلف أحد أن المتغيرات المتلاحقة أصبحت سمة هذا العقد .. وإن هذه المتغيرات سواء أردنا أم لم نرد تتطلب منا أن نكون على وعى وإدراك بها .. ثم أن نتخذ الوسائل التي تكفل أن نتعامل مع طبيعة هذه المتغيرات .. وأن نحاول استثار أكبر قدر من عائدها أو على أقل تقدير أن نتعايش معها .

وتحكم المتغيرات من الناحية السياسية - في تقديرنا - توجيهات عامة علينا أن ندركها تماما ونحن نخطط للمستقبل ولمواجهة تحديات عالم الغد .

أولا: سيادة الديمقراطية . وانحسار النظم الشمولية والتنظيمات الديكتاتورية في النظم السياسية والأنظمة غير الديمقراطية .

ثانياً : سياة آليات السوق وديناميكية العرض والطلب في النظم الاقتصادية والاختفاء التدريجي لنظم الاقتصاد الموجه من الدولة في النظم الاشتراكية .

ثالثاً : الأهتمام المتزايد بحقوق الإنسان .

رابعاً : الاهتمام المتزايد بالبيئة والحفاظ عليها .

خامساً : الاتجاه نحو فرض الشرعية الدولية والتوجه نحو السلام وخفض انتشار الأسلحة .

سادساً : التوجه نحو التكتلات الاقتصادية .

ولا شك أن مصر بقيادة مبارك قد أصبحت محوراً للاعتدال ، وسنداً للشرعية الدولية في المنطقة ، .. وأن هذا الدور الريادي التي تقوم به مصر قد لقي كل التأييد من العالم ، وانعكس على تدعيم التنمية المحلية ، واستطاعت مصر أن تخفض مديوناتها للعالم الخارجي بعدة مليارات من الدولارات .. وأن يكون لها الدور المحورى في سياسات المنطقة .. وأن يتوج ذلك باختيار د . عصمت عبد المجيد أميناً عاماً لجامعة الدول العربية ، . . ود . بطرس غالى أميناً عاماً للأمم المتحدة .. وأن يتزامن ذلك مع اختيار الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ لجائزة نوبل في الأدب.

وقد أثبتت مصر دوماً في منطقتها العربية أنها المعطاءه دائماً .. الباذلة دوماً .. وإن مصر قدمت لأمها العربية النموذج الديمقراطي ، فلا زالت في المنطقة العربية علاقة تضاد بين النروة والقوة .. وبين الغنى والقدرة العسكرية .. فالدول العربية البترولية جاءتها مصادر

الغروة الطبيعية دون عناء .. لكنها أيضاً افتقدت – وفى نفس الوقت – ونتيجة لقلة الموارد البشرية إلى القدرة العسكرية الرادعة .. بينا أن دول أخرى عربية امتلكت القدرة العسكرية الرادعة والغروة البشرية الهائلة مع نصيب محدود من النروة الطبيعية .

وتفتقد معظم الدول العربية إلى التنظيمات النيابية فى نظمها السياسية .. لكن الحال لن يدوم طويلاً فشباب تلك الدول الذى تلقى تعليمه بالخارج .. وعانى من تجربة حرب الكويت .. يتطلع إلى أن ينعم بروح الديمقراطية .

ويبدو للمراقب أن المنطقة العربية يمكنها بالتالى أن تكون معادلة بين دولها بحيث تصبح بالتضامن قوة لا يستهان بها يتوفر لديها الثروة الطبيعية في بعض دولها بيغا تمتلك القدرة العسكرية الرادعة التي تتميز بها دول أخرى .. خاصة مع ما يتميز به هذا العقد من التوجه نحو التكتلات الاقتصادية الكبرى .

غير أن الواقع .. وتجربة زلزال حرب الخليج .. تبين أن التضامن العربى أمر لا يمكن تحقيقه بالأمل وحده .. ولا يسير وفق المنطق العقلاني المجرد .. وإنما يخضع لذاتيات .. بل وقد يصل الأمر إلى أن تتشكل في المستقبل – ربما القريب .. تكتلات داخل الدول العربية يتمثل في المغرب العربي بين دول المغرب وتونس والجزائر وليبيا التي تقترب كثيراً من التوجه الأوربي لحوض البحر المتوسط .. ثم منطقة الخليج العربي والسعودية التي تنعم بالموارد البترولية وتعتمد في حماية مواردها على الغرب والولايات المتحدة ولها علاقاتها الخاصة مع إيران .. وتكتل آخر بين سوريا والأردن وفلسطين يجنح في الاقتراب من تركيا وإيران ذات المصالح الهائلة معها . وأخيراً التكتل الأفريقي لدول عربية ممثلة في السودان والصومال وموريتانيا .

وربما يحدث تقارب وتعاون وتنسيق بين تلك التكتلات العربية ذات الأمزجة المتقاربة وبعضها البعض وتظل مصر هي العامل المشترك الأعظم بين كل تلك التكتلات .. وهي محور الارتكاز والتوازن فيها .. خاصة مع ما تتميز به مصر من قبول وضعها العسكرى في المنطقة .. وقبول دورها الرائد ثقافيا وإنها سوف تظل دائماً وأبداً الشقيقة الكبرى التي تنصح دائماً .. وتصبى في كل الأوقات .

فإذا انتقلنا إلى العالم الإسلامي .. فإن هناك دولتين تتنافسان مع مصر في دورها المحورى .. وهما تركيا وإيران .. خاصة إن كل مصادر المياة العربية في سوريا والعراق تنبع من تركيا .. وأن إيران لها مصالحها الخاصة والحيوية في دول الخليج .. وما تتمتع به الدولتان من قوة عسكرية متميزة .. وما تتمتع به إيران من تأثير عقائدى في المنطقة .. وما تتميز به تركيا من تطور علمي وتكنولوجي .. واعتبارها مفتاح الغرب إلى قلب المنطقة العربية .

وإنه بتفكك الاتحاد السوفيتى وزوال خطره الدائم لكل من تركيا وإيران فإن دورهما في المنطقة العربية والتجمع الإسلامي سوف يزداد بلا شك .. والسؤال .. هل أعددنا أنفسنا لهذا التحدى ؟! .. وكيف ستتم مواجهته .. وكيف لمصر أن تحتفظ بريادتها للعالم الإسلامي في مثل هذه المتغيرات .. ؟!.

وعلى الصعيد الأفريقي .. فإن أفريقيا هي امتداد للأمن القومي المصرى .. فهي منبع المياه ومصدرها .. وهي امتداد طبيعي للتوسع الاقتصادي باعتبارها السوق المستقبلية للصناعات والسلع المصرية .. خاصة مع تواضع التنافس في تلك الأسواق للسلع والخدمات المصرية .. فالتوجه نحو إفريقيا هو توجه يفرضه الأمن القومي لمصر .. وتمليه مقتضيات العوامل الاقتصادية .

وفى إطار كل تلك الدوائر عربياً .. وإسلاميا .. وأفريقيا .. تبذل مصر بقيادة مبارك دورها المحورى .. لقيادة سياسة الاعتدال فى المنطقة .. والداعية دوماً إلى السلام وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .. والتى تساند الشرعية الدولية .. وتتبنى قضايا منطقتها والعالم الثالث فى خفض المديونية .. ومشكلة الغذاء .. وحوار الجنوب مع الشمال .. لتظل مصر هى مركز التوازن .. ومحور الارتكاز .. فى منطقتها العربية .. وقارتها الأفريقية .. وعالمها الإسلامي .

## الأستاذ / جميل مطر:

النظام الجديد في طور التشكيل . يصعب القول أنه يوجد الآن نظام دولي اكتمل شكله أو هيكله ، ومع ذلك فهناك مؤشرات متعددة لاشك لها قيمتها في استشراف المستقبل ، هناك مثلا اتجاه عالمي نحو هيمنة أيديولوجية منفردة وهي الرأسمالية . لكنها رأسمالية من نوع جديد ليست الرأسمالية التي عرفناها في القرن التاسع عشر ومعظم القرن العشرين . فالمال لم تعد له جنسية واحدة بل تختلط مصادره ، والإنتاج صار عملية مختلطة ، أضرب مثالاً نعرفه جميعاً ، في حرب الخليج استخدم الأمريكيون نظاماً للتصويب الدقيق على الأهداف . هذا النظام عبارة عن جهاز يتكون من ٨٣ قطعة . ٨٢ قطعة منها مصنوعة في اليابان والقطعة الثالثة والثهانون مصنوعة في ألمانيا ، مثال آخر هو السيارة الأمريكية هذه السيارة لا ينفق على قطعها المصنعة في أمريكا أكثر من ثلث تكاليفها إذ تحصل دول آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية على الثلث ، وأوربا على الثلث ، وأمريكا على الثلث .

نحن إذا أمام نظام رأسمالى جديد ، لا توجد له بؤرة رأسمالية واحدة . ولذلك يصعب القول بإمكانية قيام قطب دولى واحد بالهيمنة الايديولوجية . فضلا عن ذلك فالهيمنة المنفردة من قطب واحد لم تحدث في التاريخ منذ العصور الامبراطورية ، أى قبل نشأة نظام للدول المستقلة ذات السيادة . الآن طبعاً الوضع مختلف .

أما بالنسبة لدور مصر إزاء هذه التطورات ، فالمهام الملقاة على عاتقها صعبة ، لسبب موقعها الجيواستراتيجي ولأسباب أخرى كثيرة تتعلق بظروف تطور المنطقة التي تعيش فيها . مصر يجب أن تنفتع على كل التيارات العالمية . ومصر لا يجوز أن تندفع بتهور نحو احتال من الاحتالات المطروحة ، فكلها احتالات في حالة سيولة . ولكن هناك فيما أعتقد ثوابت . الثابت الأهم والرئيسي هو أن مصر تكون فاعلة بقدر ما تتسع أو تضيق قاعدة نفوذها الاقليمية ، ولا نستطيع القول أن هذا الثابت متوفر الآن في أحسن أحواله . فالمنطقة نفسها كالهالم – في حال سيولة سياسية واقتصادية واجتاعية . والمؤسسات القومية في حال تدهور . وتتداخل مشروعات إقليمية متعددة تتنافس ليس فقط على كلية النظام العربي أو أجزائه بل أيضا على دور مصر في هذا النظام .

الموضوع الثالث الذي أريد التحدث فيه هو موضوع تعيين بطرس غالى أميناً عاماً للأمم المتحدة ، لا جدال حول كفاءة الدكتور بطرس وخبرته ولا جدال حول أهمية هذا الاختيار

بالنسبة لمكانة مصر الاقليمية والدولية ، ولكن أدعو إلى اليقظة والتنبيه . فالرجل أصبح موظفاً دولياً يتلقى تعليماته وأفكاره من الشرعية الدولية . وللشرعية الدولية خلافات شديدة وتناقضات جذرية مع دول عديدة في العالم وخصوصاً مع شعوب الجنوب ، وسيحدث بالتأكيد توترات عنيفة بين الأمين العام ودول الجنوب وكذلك دول في الشرق الأوسط . وأنا شخصياً مشفق على ما يمكن أن تتحمله مصر نتيجة هذا التعيين .

## السفير / محمد حافظ إسماعيل:

بالنسبة للوضع الدولى حدث هناك انهيار فى الاتحاد السوفيتى،وأصبح العالم الأول يواجه العالم الثالث وعلينا ألا نتصور أن سقوط الاتحاد السوفيتى هو سقوط مطلق . فعندما سئل د . كيسنجر عن جورباتشوف قال لو فشل مشكلة لأمريكا ، ولو نجح سوف يكون أيضاً مشكلة .. الاتحاد السوفيتى يمر بمرحلة يتطور فيها ويصبح قوة . إذن الوضع الحالى وضع انتقالى محدود بفترة معينة . لا يستطيع الحكم على طولها .

أمريكا منذ بضع سنوات قال الرئيس بوش إن مواردها لا تكفى تطلعات الشعب الأمريكي ومساعده قال و لقد هزمنا الاتحاد السوفيتي ولكننا وصلنا للنهاية ونحن نلهث و ونيكسون قال : و إن السوفييت خسروا الحرب الباردة ولكن أمريكا لم تكسبها » . يدل على ذلك الدور الذي سلكته في حل مشكلة الخليج . هناك نظام عالمي جديد ، نظام مشاركة وضحت في حرب الخليج ، ويتمثل في اعتهاد الولايات المتحدة على أموال الخليج وعلى صوت الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن لادارة الأزمة . فالولايات المتحدة لا تستطيع وحدها أن تهيمن على العالم ... الوضع الدولي ينعكس على الوضع في إقليم الشرق الأوسط الذي كان بؤرة صراع مستمر بين إنجلترا وروسيا ثم ظهرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانت علاقاتهما هي العامل الذي يحرك الأوضاع في هذه المنطقة . الولايات المتحدة رغم أنها تعرف على على اليست في مواجهة مباشرة مع الاتحاد السوفيتي ، ولكن منطقة الشرق الأوسط تقع على حدود الاتحاد . أثناء أزمة أغسطس ١٩ بعد ما سمى بانقلاب روسيا ، وقفت الولايات المتحدة وراء القوى السياسية الإصلاحية وكانت تحث هذه القوى على التصدى للانقلاب ومازالت أمريكا تراقب ما يحدث في الاتحاد السوفيتي .

الهدف الأمريكي الثاني هو حماية وتأمين المصالح البترولية في منطقة الشرق الأوسط وبذلك سيمكنها أن تسيطر على تصرفات اليابان وألمانيا وتفرض سياستها عليهما في شرق آسيا وفي شرق أوروبا حتى ينتهي الإعتاد على البترول كمصدر للطاقة . التاريخ علمنا أن كل مصدر طاقة ينتهي ويحل محله آخر . وأخيراً فأمريكا في منطقة الشرق الأوسط كانت تحمى الوجود الإسرائيلي وهذا الوجود لم يصبح في حاجة إلى الدعم الأمريكي . فقد أصبحت إسرائيل تسيطر على الأرض وتستقدم مليون مهاجر وتحتكر القوة النووية بحيث تستطيع حماية وجودها وأمنها .

دور مصر يحدده أكثر من عامل . يحدده موقعها الجغرافي وإمكانياتها المتوافرة . يحدده

ثقافتها وعلمها وقوتها أو وضعها العسكرى ومصالحها الجوهرية هذه اعتبارات تحدد دور مصر . كيف نتحرك في اتجاه أهدافنا النهائية . نحاول أن نتحرك إلى مرحلة تكتيكية طبقاً للامكانيات المتوافرة ومن قاعدة ثابتة .

يجب أن نتبع سياسات مرنة يجب أن نعمل ديبلوماسية بقدر من الخيال وقدرة على توفير طرق تبادلية لا تفرض أن أسير في طريق واحد .. مصر لا تحترم إلا إذا كان لها قاعدة إقليمية .

أهمية مصر للعالم الخارجي مستمدة من تأثيرها على القوة التي حولها وهذا يتحقق بأن تكون لدينا مصداقية ، ويكون لعالمنا العربي تضامن حول أهدافه بعيدة المدى ، وإن اختلفت وجهات نظره بالنسبة للحركة من هدف تكتيكي إلى آخر .

## أ . محمود توفيـق :

لابد من تقييم ما يقال أن هناك نظاماً دولياً جديداً. إلى أى حد هذه المقولة تصدق أو لا تصدق. يحتاج التشخيص إلى دقة شديدة حتى نقف على حقيقة هذا النظام العالمي ومدى قيادته أو عدم قيادته.

نعرف النظام الذى قام بعد الحرب العالمية الأولى كان يعكس توازن قوى معينة . بعد الحرب العالمية الثانية خرجت من الساحة دول المحور وبالتالى أقيم النظام العالمى الجديد وكانت نتائج أسفرت عن وجود ثلاث كتل . العالم الرأسمالي – الحزب الرأسمالي في أمريكا ودول الغرب – المعسكر الإشتراكي وكتل التحرر . عندما استقر النظام العالمي في ظل الأمم المتحدة كانت وسائله من خلال الأمم المتحدة ( ميثاق الأمم ) يمثل الأساس القانوني للنظام العالمي .

من الناحية الواقعية كانت هناك الأمم المتحدة بمجلس الأمن وحق الفيتو الذي يحدد أرصدة كل من الشركاء . الدول الكبرى لها حق الفيتو . الآن حدث التغيير الآتى : خلع المعسكر الإشتراكي كقوة رئيسية وبالتالى نتيجة لهذا لانت قوى حركة التحرر وهمشت بدرجة تكاد تكون خرجت من الساحة حتى لو كانت ممثلة في الأمم المتحدة .

النظام العالمى الذى كان قائما و لم يبق غير البقايا يقول أن لا نظام عالمى ما يحدث من تصرفات من الولايات المتحدة وحلفاؤها عكس ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، في حرب الخليج خربت العراق باسم الأمم المتحدة وباسم ردع العدوان ولكن استمرار الحصار لايبره أى منطق وما تتعرض له ليبيا يتعارض تماما مع أول مبادىء الأمم المتحدة وهو عدم التدخل . فقد تغير الوضع الآن في النظام العالمي . وما معنى حق الفيتو الآن للاتحاد السوفيتي ولا يوجد اتحاد سوفيتي . لايتصور أن حق الفيتو يعمل لغير ما تريده الولايات المتحدة .

وهذا ليس شأن نظام وإنما فوضى . تشخيص النظام الدولى . هناك تناقضات رأسمالية معروفة تنتهى بانهيار المعسكر الإشتراكى . هناك التناقضات بين الكتل الرأسمالية وهناك التناقض القائم بين النظام الرأسمالي العالمي وبين الشعوب التي تقع ضحية هذا النظام . هل هذه التناقضات لها أثر فاعل في مستقبل ليس بعيداً . ومن حيث المبادىء ما هي مبادىء النظام العالم الجديد ؟ .

قولنا أن أساسه حقوق الإنسان وأساسه المعنوى ما هى القضايا التى يقوم عليها هذا النظام . هناك ورقة تقول إن النظام العالمي يقوم على توازن المصالح .. وأنا لا أفهم هذه العبارة وأرى أنه لا توجد مصالح مطلقة . كيف تتوازن المصالح ؟ وهناك مصلحة القوى ومصلحة الضعيف نعرف أن القوة تحد القوة و لم نسمع أن المصالح تحد المصالح . لو تعمقنا هذا التعبير نقول إن المسألة كانت وما زالت وستظل مسألة توازن قوى وليست توازن مصالح .

الشرعية الدولية المزعومة هناك كثير من المشاكل موجودة في عالمنا لا تطبق فيها الشرعية الشرعية . الدولية . فإن قضية تطبيق الشرعية الدولية في الواقع هي خرافات وادعاء من الادعاءات .

بالنسبة للديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية في النظام العالمي الجديد لم نر أن الولايات المتحدة تدخلت لصالح الديموقراطية في أي بلد وتعارض الديموقراطية في المعسكر الإشتراكي ، تستغلها ضد العراق ، ومن النظم التي تنتهك حقوق الإنسان الخليج إذن مسألة الديموقراطية وحقوق الإنسان وأنها ملمح وهدف في النظام العالمي الجديد هذه اكذوبة ، تسوية الخلافات سلميا شيء غير موجود في الصراع العربي الإسرائيلي .

النظام الجديد لا يتدخل في هذا ، الأقرب إلى الصحة أن نقول أن لا نظام عالمي جديد لا يقوم على الأسس التي تتطلع اليها الشعوب . أعتقد أنه من أهداف كل مفكر وكل سياسي لا يقوم على الأسس التي تتطلع اليها الشعوب . أعتقد كل الجهود وحشدها من أجل إقامة نظام وكل من يعمل بالقضايا العامة أن يدعو إلى شحذ كل الجهود وحشدها من أجل إقامة نظام عالمي .

بالنسبة للاوضاع الداخلية أرى أن النظام القديم قائم و لم ينشأ نظام جديد و لم تتغير الأهداف الوطنية والعربية . القضايا التي نناضل من أجلها منذ بداية القرن الماضي لم تتغير حتى الآن . الإستقلال وحماية الإستقلال الوطني من القوى الأجنبية .

التحول الديموقراطي مازال قائما لم يتغير . التضامن العربي بأقصى قدر ممكن من الفاعلية . التنمية الشاملة في المجتمع على مختلف الأصعدة . النظام العالمي المجديد لن يحدد مطالبنا وأهدافنا الأساسية .

بالنسبة لقضية الديموقراطية الدكتور أسامة الغزالي قال عبارة و إن أحداً لا يجادل فيما يتيحه التعدد الحزبي في مصر من فرص التعبير للقوى السياسية في المجتمع ، أنا أجادل وأجادل بشدة وأقول إن هذا الكلام مبالغ فيه .

فالديموقراطية ليست مجرد كلام فهى أشياء كثيرة جداً منها حق الحرية . الحريات فى كل الأشكال والحقوق السياسية . وفوق هذا يجب أن تنتهى عملية تزييف الإنتخابات ويكون كل الأشكال والحقوق السياسية . وفوق هذا يجب أن تنتهى عملية تزييف الأخرى الحق بممارسة هناك عشرة أحزاب فى مصر ولاعرف ما المبرر من عدم منح الأحزاب الأخرى الحق بممارسة نشاطها . قضية الديموقراطية فى مصر من أوائل القرن الماضى – الديموقراطية ليست مجرد

ديموقراطية سياسية هي قناة توصلنا إلى المستقبل والحضارة منذ القرن الماضي ونحن نلف وندور في حلقات مفرغة شيطانية .

دستور ٢٣ حال دون استقرار الحركة الوطنية . فالتحول الديموقراطي ينبع من إرادة الجماهير . على الدستور والديموقراطية أن تكون واقعية مع شعبنا . هناك دساتير مفصلة ومزيفة . نقطة البدء للإصلاح هي الإصلاح الدستوري وإقامة جمعية منتخبة بإرادة الشعب .

0 \* 0

# السفير/ عبد الشافي عبد الحميد:

هل لازالت الدائرة العربية هي الدائرة الأولى للعمل المصرى وهل الدائرة العربية بمفهومها القديم الذي قام على قاعدة الدفاع العربي المشترك التي تجعل من الأمن القومي العربي جزءا واحدا وما يعضده من أمن اقتصادى . هل هو هذا المفهوم أم أن المفهوم قد تغير . يبدو أن هناك تجربة أثارت في أذهاننا بعض التساؤلات . هل أمن الخليج جزء من الأمن العربي العام ؟ وبطبيعة الحال جرت هذه المشكلة إلى خلق مشكلة أخرى . لابد أن نحافظ على الشخصية العربية وهذا يستدعى أن ننظر إلى تقوية المشروعات . يجب أن يكون هناك مفهوم جديد للتنمية الإقليمية وهي مرتبطة بالأمن القومي . الكويت في الوقت الحالى تعقد إتفاقية خاصة مع أمريكا وهذا يجرنا إلى الدور الرائد لمصر .

فى اعتقادى يجب أن نركز على نقطتين أساسيتين : الأولى التنمية الإقتصادية والثانية مواجهة بعض التناقضات العربية.

لايمكن أن نتعامل فى تطبيقنا للقواعد بقاعدتين بمواجهة الغير بقاعدة وفى مواجهةأنفسنا

فى الحقيقة دور مصر الريادى يجب أن يساعد الدول الخليجية ، بقاء الحال كما هو عليه دون وجود أجهزة حقيقية سيعرضنا لمشاكل .

0 \* 0

## السفير محمود سمير أحمد :

شكراً سيدى الرئيس ..

فى الواقع أن الأمر يحتاج إلى التروى أكثر .. إنما سأحاول أن أوجز .. الدكتور رأفت خالد تفضل وقال إن دور مصر العسكرى مقبول عربيا .. والسفير الشافعى عبد الحميد أشار إلى أن حتى اتفاقية الأمن المشترك رفضت تعاملها فى مصر .. فبالله عليك كيف تقول إنها مقبولة عربيا .. هذا بالإضافة إلى أن القوى العسكرية المصرية غير كافية للدفاع عن سوريا إذا هاجمتها إزاء هجمة اسرائيلية ، للدفاع عن لبنان : للدفاع عن الأردن ، للدفاع عن سوريا إذا هاجمتها تركيا ، للدفاع عن العراق ضد تركيا أيضا .. قوة مصر العسكرية ليست كافية .

يجب أن تكون لدينا قوة عسكرية بالقدر اللى اقتصاديات مصر وإمكانياتها تسمح بها .. أما أن ندعى أنها كافية للدفاع عن العالم العربي ، أو أنها مقبولة في العالم العربي !!

أنا أشعر أن الشيء الحقيقي الذي يمكن أن يجمع العالم العربي .. إلى جانب شعارات القومية العربية .. هو المصالح الإقتصادية إذا عرفنا كيف نقيمها حقيقية .. بحيث أن تكون قادرة على الربط بيننا وبين المغرب والجزائر وتونس والسودان .. لأن الأهواء والأحاسيس تتبع فردا .. أما لوأن هناك مصالح اقتصادية بين العالم العربي تتكتل حول مصر .. أعتقد أنه يجب أن تتركز على الروابط الإقتصادية الحقيقية ، تربط بيننا وبين السعودية والخليج وكل دولة في العالم العربي في شبكة من المصالح الإقتصادية طويلةالأمد ، قادرة على تحمل الصدمات .. أما شعارات جوفاء فلن تثمر ...

هذا بالنسبة لما يمكن أن يجمع الدول العربية مثلما كان حادث في الستينيات وحتى في الأربعينيات .. كانت مصر قدوة .. مصر أقامت الجامعة العربية عام ١٩٤٥ ، وبدأنا نرسل معلمين مصريين في مدارسهم ، واستقبلنا آلافا من الطلاب العرب لتلقى العلم في القاهرة على حساب الدوله المصرية .. وكنا قدوة ولن يمكن أن نجمع العرب حولنا إلا إذا كنا فعلا قدوة حضارية ثقافية تكنولوجية ، اقتصادية .. نقدر نجمعهم حولنا فقط إذا كنا نستطيع أن نجمبهم إلينا ... كا كنا في الأربعينيات والخمسينيات ...

أما بالنسبة لعلاقة تركيا وإيران بالمنطقة .. فنحن لن نستطيع إبعاد تركيا وإيران من المنطقة ،إلا إذا أصبحنا قوة بديلة فى نظر العرب .. لأن العرب ينظرون اليوم إلى إيران .. ويريدون الإرتباط بها فى مصالح أمنية مشتركة ، وكذلك تركيا .

فتركيا وإيران سيدخلان العالم العربي .. ولن نستطيع استبعادهما إلا إذا كنا بنفسنا بديلا

لهم .. حضاريا واقتصاديا وتكنولوجيا .. فتركيا لديها تقدم تكنولوجى ، وإيران عندها ذخيرة عسكرية ضخمة جداً لن تستطيع منافستها ونفوذ تركيا وإيران لا يمكن استبعاده إلا إذا كنا بديلا لهم .. وهذا ما أستبعده لانهم يسبقوننا ..

أما عن كيف تستعيد مصر دورها الريادى فى أفريقيا ، أنا أدعى أن أفريقيا أهم لنا من العالم العربى .. يعنى إذا كان العالم العربى .. يعنى إذا كان الابد نستغنى عن العالم العربى .. لكن لا نستطيع الاستغناء عن أفريقيا إطلاقاً ..

سياستنا الأفريقية ينقصها الكثير .. فنحن لا نذهب إلى أفريقيا إلا حين يكون لنا مصلحة .. نريد أصوات أفريقيا ضد أسرائيل .. أو نريد من أفريقيا أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل .. أو .. أو

لكننا لم نتوجه إطلاقا إلى أفريقيا لأن أفريقيا تستاهل منا التوجه إليها .. والأفارقة لا يقبلون إدعاءنا أننا أفارقة .. ويقولون إننا لا نذهب إليهم إلا إذا كنا نريد شيئا منهم .. ونفرض عليهم مشاكلنا ..

يجب أن تكون لمصر سياسة دائمة . طويلة النفس ، ومستقلة عن سياستنا العربية ... فنحن نحتاج لأفريقيا أكثر مما نحتاج العرب .

كل ذلك يحتاج من مصر لدبلوماسية مستقلة ومستمرة وطويلة النفس .. تراعى احتياجات أفريقيا .

بدون دبلوماسية عربية وأفريقية ، لا يمكن أن يكون لدينا قدرة على لعب دور رائد عربيا وأفريقيا ...

## الدكتور / حلمي الحديدي :

شكراً سيادة السفير

واسمحوا لى أن أوجز فى دقيقتين نقاطاً محددة .. ليست بالضرورة نقاطاً للبحث ، ولكن هى فى الحقيقة نقاط يجب أن يستمر البحث فيها فى لقاءات أخرى وحتى فى حوار ثنائى ليس بالضرورة فى هذه الغرفة ، ولكن على مستويات أخرى أيضاً ..

لاشك أننا ندرك أننا نمر بعالم معاصر متغير وغير ثابت .. كون هناك نظام دولى ، أو بداية نظام دولى ، أو إرهاصات نظام دولى ، فهذا أيضاً واضح من أحاديث اليوم ، لنبحث وهذا هدف الندوة البحث عن مصر فى هذا العالم بصورته المختلفة .. وحث المفكرين على أن يضعوا تصوراً معينا وسيناريوهات متعددة لمصر فى هذا العالم المتغير واتضح من الحوار أن هذه المتغيرات التى تحدث فى العالم ، تلمس أول ما تلمس ، النظام السياسى ، والحقيقة لا نستطيع أن نهمل ما حدث فى روسيا وقد تم التغير السياسى بوعى شعبى .. قد نتفق أو نختلف أن هناك عوامل خارجية وعوامل تاريخية ساعدت على ذلك ، ولكن الأصل فيه أنه تغير سياسى تم بوعى شعبى .

النقطة الثانية: إن هناك في عالمنا توجهاً نحو الحرية ونحو الديمقراطية ، وهذا لا يتأتى إلا بتوافر حد أدنى من حقوق الإنسان على مستوى العالم .. وحقوق الإنسان معروفة ، وهناك حد أدنى لهذه الحقوق لابد أن نتفق عليه لا نقبل بأقل منه ..

وضع مصر فى هذا العالم لابد أن يتأثر ايجاباً أو سلباً بما يحدث فى العالم .. ولذلك ، لابد وأن تكون هناك قاعدة داخلية سليمة ، وألا نعجز عن الانطلاق والتأثير خارج الحدود ، هذه قاعدة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتاعية وحضارية ، بالإضافة إلى ذلك لابد ألا نكتفى بهذا الدور الداخلى .. ولكن لابد وأن نشع فيما حولنا .. وهنا نأتى لقاعدتنا الأقليمية .. وسواء اتفقنا أو اختلفنا على قيمة العرب فى هذه المعادلة أو قيمة أفريقيا فى هذه المعادلة ، أو قيمة المعاملات الدولية ، لكن أنا أرى ثلاثة من المجالات .. ولا داعى إطلاقاً أن نواجه بين أهمية أحدهم على الآخر .. فلكل دوره ، ومطلوب هذه الأدوار جميعاً فى القاعدة المطلوبة للإنطلاق المصرى إلى العالم .

أما عن التغيرات العالمية .. والقول بأن الكتلة الرأسمالية قويت ، وكتلة عدم الانحياز همشت .. فنحن نرى أن السيناريو المطلوب من كل المفكرين أن يبحثوا وضع مصر في هذه الكتل أو علاقتها بهذه الكتل في أوضاعها المستقبلية .. وهنا أن تبحث السيناريوهات المطلوبة

عن دورنا مع كل هذه التكتلات لو عاشت واستمرت ومع التكتلات الجديدة لو تطورت الأمور إلى نشوء تكتلات جديدة ..

ولاشك أن حوارنا اليوم وحواراتنا السابقة في المحور الحضاري واللاحقة في المحورين الإستراتيجي ..

بقى نقطة واحدة .. إن الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة لا يتعلق بقدراتنا الإقتصادية ولا قدراتنا العسكرية ولا السياسية ، ولكن يتعلق بقيمة الفرد المصرى ، ونظرة الدولة إليه ونظرته إلى نفسه ، ونظرة المجتمع له ، ونظرته للمجتمع ..

لهذا أتساءل .. ماذا فعلنا لنحقق الشروط المطلوبة لإيجاد ديمقراطية سليمة ، لا زالت الأمور فى مصر كما كانت منذ خمسين أو ستين سنة ، لا زالت الفروق الاجتماعية تتفاقم ، وأنا أعتقد أنه لا ديمقراطية لمن لا يملك .. ولا حق للمشاركة له ..

أشكركم جميعاً ، وأرجو ألا أكون قد أطلت ..

# المحور الاستراتيچي

۲۲ دیسمبر ۱۹۹۱

# رئيس الجلسة: السفير محمد حافظ إسماعيل:

## المشتركون في المناقشة :

- \* الأستاذ / أحمد حمروش .
  - \* السفير / أحمد عثمان .
- \* السفير / الشافعي عبد الحميد.
  - \* الدكتور / حسام عيسى .
  - \* الأستاذ / حسن أبو طالب .
    - \* الدكتور / حسن نافعة .
    - \* اللواء / طلعت مسلم .
    - \* السفير / طه المجدوب .
  - اللواء / عبد الستار أمين .
  - \* اللواء / عبد الغنى البشرى .
  - \* اللواء / عبد المنعم خليل .
  - \* السفير / محسن عبد الخالق.
    - \* الأستاذ / محمد عودة .
  - \* الفريق أول / محمد فوزى .
- السفير / محمد وفاء حجازى .
  - \* السفير / محمود سمير أحمد .
    - \* الدكتور / مختار هلودة .
    - \* الدكتور / مراد غالب .

#### الأحزاب السياسية المصرية:

- \* الحزب الوطني الديمقراطي : الدكتور / رأفت خالد .
  - \* حزب الوفد الجديد:
  - \* حزب الأحرار : الأستاذ / مصطفى كامل مراد .
- \* حزب التجمع التقدمي الوطني الوحدوي : الأستاذ / حلمي ياسين .

\* 
 □

الأوراق المقدمة حول المحور الاستراتيچي معالی واهیاف الامن الشومی المعیری

السفير محمد وفاء حجازس

#### مقدمـة:

أدى زلزال التغيير الذى أطاح بالبنية الأساسية للعلاقات الدولية التى أفرزتها الحرب العالمية الثانية ، إلى سيطرة مفهوم التغيير على فكر المتعاملين مع كل مايتصل بالقضايا والأوضاع السياسية ، بأبعادها الدولية والإقليمية والمحلية إلى الحد الذى أشاع اعتقاداً مفاده أن هذا التغيير بحكم جسامته ، وعمقه ، وسرعة ايقاعه ، لابد وأن يكون قد شمل مصالح الدول والشعوب ، وحولها إلى شكل ومضمون آخرين غير اللذين كان عليهما في السابق .

ومثل هذا الإعتقاد يفترض أن زلزال المتغيرات لم يترك فى ساحة العلاقات الدولية أية ثوابت ، بما فى ذلك ماجرى الإتفاق على تسميته .. بالمصالح العليا للدول .

وتأسيساً على ذلك فإنه – أى هذا الإعتقاد – يدعو إلى مراجعة شاملة لكأفة الأسس والمكونات التي تتشكل منها العلاقات الدولية .

ومع التسليم بضرورة مراجعة خريطة العلاقات الدولية فى ظل المتغيرات الحادثة .. إلا أن .. الأحد بالمنطق السابق على إطلاقه ، يعنى القبول بفكرة أن المصالح العليا للدول هى مسألة نسبية .. ومتغيرة وقابلة للتعديل والتصحيح من وقت لآخر ، وفقاً لما يطرأ على الموقف الدولى من تغيرات .. فهل هذا صحيح ؟! .

#### ماهي المصالح العليا للدول:

قد تتعدد وتتنوع الصيغ التي تعبر أو تعرف بماهية المصالح العليا للدول . ولكنها جميعاً .. وبلا استثناء قد تلتقي وتتفق على العناصر الأساسية التي تشكل جوهر هذه المصالح . فالمصالح العليا .. لأية دولة .. يمكن أن نسميها .. بمجموعة الاحتياجات والمطالب المادية والمعنوية الضرورية للمجتمع الذي يعيش داخل حدود هذه الدولة والتي تحقق له الأمن والاستقرار والرفاهية والتطور نحو حياة أفضل في مختلف المجالات .

تلك قد تكون الصيغة التى تعبر عن المصالح التى لا غنى عنها لأية دولة من الدول وهى من منظور القانون الدولى والمبادىء والقيم والأعراف التى اختارها المجتمع الدولى أساسا لتنظيم علاقاته ، وتعاملاته ، حق لأى مجتمع ، . طالما ، لا تشكل مصالح الدولة الممثلة له افتئاتا على نفس الحق لمجتمع أو مجتمعات أو دول أخرى .

ولكن جرى استخدام تعبير المصالح فى التداول اليومى ، وخاصة الاعلامى ، للقضايا السياسية بشكل فضفاض ، وعلى نحو ، يجعلها فى كثير من الأحيان تتجاوز بمسافات بعيدة حدود التعبير المجرد .

فالمصالح بالنسبة للدول الكبرى ، والقوى العظمى ذات الإستراتيجيات العالمية ، والكونية ، .. لا تتوقف عند حد تلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع الذى تمثله ، .. وإنما قد تعنى ، فرض سيطرتها .. أو بسط نفوذها ، .. أو ممارسة تأثيرات فعالة على حياة شعوب ، وأوضاع مجتمعات ودول .. تقع خارج حدودها ، وقد تكون بعيدة عنها كل البعد ، وذلك بقصد الحصول على ميزات تتفوق بها على غيرها من دول ومجتمعات .

ولذا وجب التفريق بين .. المصلحة .. التي تعنى مطلباً ضرورياً ولازما .. ولاغنى عنه ، والذي هو حق غير متنازع عليه .

وبين المصلحة التي تزيد عما هو ضروري ، .. ولازم ، والتي تشكل إضافة يمكن الاستغناء عنها .

وقد يكون التعبير الأكثر مناسبة والذي يمكن إطلاقه على الحالة الثانية بقصد التفرقة والتمييز هو المنفعة BENEFIT ولعل أبرز الأمثلة التي توضح الفرق بين الحالتين هي :

مصالح مصر فى مياه النيل فبدون تدفق هذه المياه تنهى الحياة من على أرض مصر . ومصالح أمريكا فى البترول العربى فالبترول هنا ثروة قومية للدول العربية وملك خالص لها .

فالدول العربية قد تبيع البترول لأمريكا أو لغيرها من الدول . وأمريكا قد تشتريه من الدول العربية أو من غيرها من الدول المنتجة للبترول .. أو .. قد تكتشف وتستحدث بدائل أخرى لانتاج الطاقة تغنيها عن البترول العربى أو يقلل اعتهادها عليه .

و بريد من التدقيق يمكن تبين عدد من السمات للتمييز بين المصالح BENEFITS والمنافع BENEFITS منها على سبيل المثال :

أن المصلحة في غالب الأحوال لها صفة الثبات والاستقرار .. بمعنى أنها محدودة .. ولا غنى عنها . أما المنافع فليس من الضرورى أن تتوافر فيها هذه الخاصية .

أن المصلحة هي حق .. يستند إلى القواعد القانونية والشرعية الدولية وتحتكم إليها . أما المنفعة فليس من الضروري أن تكون حقاً له قاعدة قانوينة أو مظلة دولية .

كما أن تحقيق المنفعة قد يأتى عن طريق الاتفاق والتعاقد .. وقد يأتى عن طريق الفرض والإرغام المنافيين لأصول العلاقات الدولية .

المصلحة لايمكن التنازل عنها أو المساومة عليها وبها ، بينها المنافع قد تخضع للتنازل والمساومة .

المصالح لا بديل لهاءأما المنافع قد يكون بها أكثر من بديل .

المصالح تشمل الإحتياجات المادية والمعنوية بينما تقتصر المنافع على المطالب المادية في الأغلب .

المفهوم العام لكل ما سبق أن المصلحة كمصطلح سياسي يغلب عليها صفة الثبات والإستمرار ، وأنها البوصلة التي توجه أنشطة المجتمع في الداخل ومحاور تحركه في الخارج .

وتحقيقاً لهذه المصالح فى الداخل والخارج يجرى وضع الإستراتيجيات ورسم السياسات وإعداد الخطط وتحديد الأهداف المرحلية وبعيدة المدى .

وهذه هى الأدوات التى تخضع للتغيير والتبديل والتطوير فى ضوء المستجدات العالمية ، والتطورات التى تتعرض لها العلاقات الدولية .

# ماهي مصالح وأهداف الأمن القومي المصرى:

الحديث عن المصالح المصرية كان لابد وأن يمر عبر هذا المدخل كمحاولة لتكشف السمات والأبعاد المحددة لمعنى المصالح وكذلك لتفادى الخلط بينها وبين الأدوات والوسائل المستخدمة في تحقيقها .

وتناول المصالح المصرية يعنى التعرض بصفة أساسية لموضوع الأمن القومى المصرى حيث أنه محور الإرتكاز لهذه المصالح .

ولما كان موضوع الأمن القومى قد يتسع ليشمل كل القضايا والمسائل المطروحة فى المحاور الأربعة التى تضمها هذه المائدة المستديرة .. أو قد يقتصر على المسائل المتعلقة بالشئون الدفاعية والعسكرية التى تخضع لإعتبارات السرية والحظر بطبيعتها .

وتلافياً لتشعب الموضوع من ناحية وتجنباً لقيود الحظر من ناحية أخرى فقد يكون من الأنسب تصنيف المصالح المصرية إلى ثلاث شرائح رئيسية :

أولاً: المصالح الأمنية .

**ثانياً** : المصالح الاقتصادية .

**ثالثا**: المصالح السياسية .

## أولاً: المصالح الأمنية

والمقصود بها حماية سيادة مصر ووحدة أراضيها ونظامها الدستورى الذى اختاره الشعب من أى عدوان خارجي أو تخريب داخلي . ولقد تناول اللواء طلعت مسلم فى البحث الذى أعده عن [ مصادر تهديد الأمن القومى المصرى ] كل الجوانب المتصلة بالموضوع على نحو مفصل .

لهذا فإننا سنقتصر في هذا الصدد على التعرض اجمالاً إلى ماهية المصالح المصرية في إطار الأمن القومي آخذين في الاعتبار ، أن التركيز سينصب على تناول الأمن القومي من منظور الأخطار الخارجية ، حيث إن هذه الورقة تعنى بالقضايا الخارجية في الأساس . <

تحقيق حماية الأمن القومي لأية دولة يقتضي العمل في إتجاهين :

١ - إتجاه وقائى بمعنى وضع الخطط واتخاذ التدابير والاجراءات التى تحول دون تعرض
 هذا الأمن القومى للأخطار والتهديدات .

٧ - إتجاه علاجى بمعنى .. وضع الخطط واتخاذ التدابير والاجراءات وكذلك المبادرات لتى تمكن الهيئات والأجهزة المسئولة عن حماية الأمن القومى - وفى مقدمتها القوات المسلحة من التصدى الفعال لمواجهة أية أخطار تهدد سلامة الوطن والحيلولة دون وصولها إلى أهدافها . وترجمة الاجراءات أو العمل الوقائى .. هو أن تقرر مصر الاستراتيجيات وتتبع السياسات وتضع الخطط وتبذل الجهود من خلال مؤسساتها وأجهزتها السياسية والدبلوماسية لتنسج وتنمى علاقات الصداقة وحسن الجوار وتبادل المنفعة .. مع دول الجوار ذات الغاية المباشرة على أمنها القومى ، وكذا مع القوى الاقليمية والدولية ، والتجمعات العالمية ذات التأثير على أمنها القومى بشكل مباشر أو غير مباشر .

وذلك كله بما لا يخل بسيادتها أو بحريتها فى الحركة وقدرتها على اتخاذ المبادرات على الصعيدين الدولى والاقليمي .

وفى إطار هذا المفهوم يصبح السلام وإقامة علاقات سلمية مع دول الجوار والنطاق الجغرافي .. وإشاعة مناخ سلمي في الاقليم الذي تنتمي إليه هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها سياسات مصر الخارجية وخط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي .

وقد يتطلب الأمر فى هذا الصدد وقفة توضيح لتفسير كنه ومعنى السلام المقصود والمطلوب. فقد شاع فى السنوات الأخيرة .. استخدام تعبير السلام على الصعيدين السياسى والإعلامى ، بما يفهم منه أن السلام هو ملاينة مصدر التهديد لتسكين حالة التهديد وفق شروطه .

وهذا الوضع لا ينهى حالة التهديد وإنما يجمدها ، ولا يزيل أسبابها وإنما يتركها معلقة وعرضة للإشتعال والتفجر لدى وقوع أية أزمة .

هذا النوع من السلام علاوة على أنه قد يمس بشكل أو بآخر سيادة الدولة وينشىء قيدا على حريتها فى الحركة والمبادرة فى الساحة السياسية فهو حالة سلبية فى العلاقات بين الدول يغلب عليها طابع التحفظ، وأميل للتراجع والانحسار منها إلى التطور والنمو.

وهو لا يمكن إلا وأن يكون سلاما هشا وموقوتا ، وآيلاً للسقوط لدى اصطدامه بأية قضايا خلافية عميقة وأساسية .

ومن هنا وجب أن يكون التوجه السلمى عبر طريق من الجهود والمساعى التى لابد وأن تتوصل إلى إنهاء حالة التهديد والتوتر .. وإزالة وتصفية أسبابها على نحو يحرر الأمن القومى من نذر التهديد ويصون سيادة مصر ووحدة أراضيها ونظامها الدستورى .

والسؤال الذى تطرحه هذ الرؤية هو هل استطاعت اتفاقيات كامب ديفيد إلى إنهاء حالة التهديد والتوتر؟! وإلى إزالة حالة التهديد وتصفية أسبابها ؟ .

بما يعفى الأمن القومى المصرى من مغبة التهديد الموجه إليه من قبل .. إسرائيل ؟! . والسؤال الآخر الذى تبدو ملامحه بازغة فى الأفق هل مؤتمر السلام الذى يحظى بتأييد كل العرب سيحقق للعرب جميعا بما فيهم مصر زوال التهديد الاسرائيلي لأمنهم القومي إلى الأبد وإلى غير رجعة ؟! .

ويدخل فى نطاق الاجراءات الوقائية الوصول مع المصادر المهددة للأمن القومى .. من خلال اتفاقات تعاقدية وملزمة ومكفولة بالضمانات الدولية إلى تحديد أوضاع عسكرية وتسليحية متوازنة بين الأطراف المتعاقدة تحول دون أن يحقق أى طرف تفوقا عسكريا على الطرف أو الأطراف الأخرى ، ودون أن يرتب أوضاعا تغريه بالإقدام على أية مغامرة تضر بأمنها القومى .

وهذا يعنى بالنسبة لمصر .. ضرورة الإسراع في التوصل إلى إتفاق مع المصدر الأول الذي يهدد أمنها القومي ، وهو إسرائيل تحديدا .. يزل ويصفى الترسانة النووية الاسرائيلية ، فتوقف بموجبه انتاج وتخزين وتجريب الأسلحة النووية أو الصواريخ الناقلة لها . حيث إن استمرار احتفاظ إسرائيل بهذه القدرات فيه تهديد خطير بالأمن القومي المصرى وإخلال كبير في ميزان القوى العسكرية بالمنطقة . له تأثيره السلبي على القرار السياسي المصرى ، ويتيع لإسرائيل ممارسة الهيمنة السياسية في ظل هذه الأوضاع .

ويبدو فى ظل هذه الظروف أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها [ النووى والكيماوى والبيولوجي والجرثومي ] ضرورة لاغنى عنها ، وأن تبنى المجتمع الدولى للمبادرة التي تقدمت بها مصر عام ١٩٩٠ هو الحل الأمثل وهذا يضع على عاتق الدبلوماسية المصرية مسئولية حث المجتمع الدولى على إقرارها .

أما الإجراءات العلاجية فهى تطوير وتصعيد القدرات العسكرية المصرية بالكم والكيف اللذين يمكناها من صد أى عدوان يقع عليها ، وذلك فى ضوء تقدير سليم وصحيح للقدرات والإمكانيات العسكرية التي تتملكها إسرائيل باعتبارها المصدر الأول المهدد لأمن مصر القومى . وهذا يعنى تحديداً .. أن على مصر – طالما لم تتوصل إلى إتفاق مع إسرائيل لإزالة وتصفية ما تملكه من أسلحة نووية وإستراتيجية وأسلحة أخرى للدمار الشامل — أن تبادر ودون تأجيل إلى وضع برنامج للتسليح النووى والإستراتيجي يحقق لها التوازن مع آلة الحرب الاسرائيلية .

ولاشك أن توجه مصر بجدية نحو وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ قد يشكل أداة ضغط فعالة تقنع إسرائيل بضرورة الرضوخ للاتجاه الدولى الساعى إلى إزالة جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل .

#### ثانيا: المصالح الاقتصادية لمصر

إن تناول المصالح المصرية وربطها بأهداف الأمن القومى يقتضى التعرض للجانب الاقتصادى حتى لايفقد الموضوع تواصله واسترساله ورغم تخصيص محور يناقش القضايا الاقتصادية في إطار أعمال المائدة المستديرة.

وبعيدا عن الخوض فى التفاصيل التى لابد وأن تكون موضع دراسة المحور الاقتصادى .. فقد يكون من المناسب التذكير برؤوس الموضوعات التى يجب أن تكون ماثلة فى الأذهان عند الحديث عن مصالح مصر الاقتصادية ، والتى يمكن تلخيصها وعلى النحو التالى :

النيل: فحصول مصر على رصيد مائى من نهر النيل يغطى احتياجات شعبها ومتطلباته الحالية والمستقبلية فى جميع أوجه ومجالات الحياة .. كان ومازال وسيظل أهم مصالح مصر على وجه الإطلاق .

وهذا يعنى أن يكون الهدف الأسمى لاستراتيجية مصر وسياستها ، هو ضمان تدفق حصة مصر من مياه النيل مع العمل على زيادة هذه الحصة فى المستقبل لتتناسب مع الزيادة المتوقعة فى عدد السكان .

وهذا يقتضى السعى من الان للوصول إلى تفاهم مع دول حوض النيل التسع لتنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف تنمية موارد النهر ، وتقليل فاقد منه ، وحمايته من التلوث ،

وتحسين الملاحة فيه ، والإستفادة من تدفقه لتوليد الكهرباء وتوزيعها من خلال شبكة مشتركة على دول الحوض .

تنفیذ برامج تنمیة اقتصادیة طموحة وعملاقة ترتکز على تطویر وتصعید القدرات الإنتاجیة فی مختلف المجالات الزراعیة والصناعیة بهدف :

تحقيق الاكتفاء الذاتى في إنتاج المواد الغذائية خاصة القمح .. أو على الأقل تقليل الاعتماد على الخارج في إطعام الشعب .

وجدير بالذكر أن هناك فرصاً متاحة لتحقيق ذلك من خلال خطط زراعية استراتيجية – مثل إقامة مشروعات مشتركة مع السودان ... وليبيا .

فلقد حرى بالفعل تنفيذ بعض المشروعات التجريبية لزراعة القمع فى السودان فى إطار التكامل ، أسفرت عن نتائج باهرة ولكن للأسف توقفت بسبب الأزمات السياسية التى كانت تقع بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية .

الحد من استيراد السلع المصنعة تم التوسع فى تصدير المنتجات الصناعية المصرية وفتح أسواق ثابتة بها .

مضاعفة الدخل القومى بتواتر سريع بما يمكن مصر من سداد ديونها ، والأهم من ذلك الخروج من دائرة الفقر .

اللحاق بركب التقدم الاقتصادى العالمي .

تضييق الفجوة التي تزداد إتساعاً بين الإستيراد والتصدير وبين الدول المصدرة للمواد الخام والدول المصدرة للسلم المصنعة .

توظيف التقدم الإقتصادى لتحقيق تقدم اجتماعى من خلال رفع مستوى معيشة الشعب ، وتوزيع العائد القومى على أساس عادل .

٣ - الانفتاح الاقتصادى على العالم أحذا وعطاء فى مجالات الإنتاج والإنتقال تبعاً لذلك من مرحلة الدولة المستهلكة للسلع الأجنبية إلى مرحلة الإعتماد المتبادل بينها وبين دول الرخاء الاقتصادى .... الأمر الذى سيشجع رأس المال الأجنبي إلى دخول مجالات الاستثمار في مصر ويحقق علاقة اقتصادية صحية ووطيدة مع مجموعة الدول المتقدمة.

٤ - الإستفادة من امكانيات وقدرات المؤسسات والهيئات الإقتصادية الدولية مثل البنك
 الدولى ... وصندوق النقد الدولى فى دعم الإقتصاد المصرى وتمكينه من إحداث التنمية المطلوبة

دون أن يكون لذلك آثار جانبية أو سلبية تحد أو تقيد من استقلالية القرار المصرى .

٥ - تسخير كافة الإمكانيات لإرساء قاعدة علمية تكنولوجية وتزويدها بصلاحيات واسعة تمكنها من قيادة حركة البحث العلمي وتفريخ مزيد من مراكز البحث العلمي ذات المستوى الرفيع وحثها وتشجيعها مادياً وأدبياً على المساهمة الفعالة في مختلف أوجه النشاط خاصة النشاط الاقتصادي وهذا يقتضى بالضرورة تحرير مؤسسات ومراكز البحث العلمي من أية قيود روتينية وإعطاء عملية البحث والقائمين عليها استقلالية كاملة ، وتوفير المناخ العلمي والأدبي والمادي الذي يعطى لحركة البحث العلمي مكانها الريادي اللائق .

ولابد فى نفس الوقت من توثيق العلاقات والصلات بين مراكز البحث العلمى المصرية والمراكز المقابلة لها من البلاد المتقدمة .

## ثالثاً: المصالح السياسية

لاشك أن المصالح السياسية للدول كانت أكثر العوامل التي تأثرت بعملية التحول العميقة التي جرت على شبكة العلاقات الدولية .

ولقد فجر هذا التغيير الكاسح في مجمل الأوضاع الدولية إحساساً قوياً لدى كثير من الدوائر بأن المصالح السياسية للدول قد فقدت مبرر استمرارها على النحو الذي درجت عليه سابقاً على هذه التحولات .

وكثيراً ما تلجاً هذه الدوائر إلى الاستشهاد بما جرى لدول المعسكر الاشتراكى وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتي للتدليل على صحة وجهة نظرهم .

منهل هذا القصور صحيح على إطلاقه ؟! .

وإذا كان صحيحا بالنسبة لبعض الحالات فهل هو كذلك بالنسبة لمصالح مصر السياسية ؟!

الملحوظة الأولى التى يجدر التوقف عندها ، هو أن الانهيار الذى حدث فى أوضاع المعسكر الاشتراكى كان بفعل عوامل داخلية أكثر منها خارجية .

وأن المصالح السياسية لدول هذا المعسكر فقدت اعتبارها نتيجة لتخلى قيادتها الجديدة عن الإستمرار على نفس النهج الأيديولوجي [ المذهبي ] المنشىء أصلاً لهذه المصالح والمؤسس لها . وكان من الطبيعي أن تتأثر المصالح السياسية لمعظم الدول ومن بينها مصر بالمنحى الجديد الذي اتخذته العلاقات الدولية بعد انفراد الولايات المتحدة بتوجيه مسارها .

ولكن قد يكون من الصعب التسليم بأن جوهر المصالح السياسية المصرية قد أصابها التغيير في ظل الأوضاع الدولية الجديدة ، وقد يستدعى ذلك استعراض ومراجعة مضامين هذه المصالح .

فلقد حددت مصر مع مطلع ثورة يوليو محاور حركتها الخارجية المعبرة عن مصالحها السياسية في إطار دوائر ثلاث هي :

الدائرة العربية .

الدائرة الأفريقية .

الدائرة الإسلامية .

ثم أضافت مصر من خلال الممارسة والإحتكاك الدولى دائرة رابعة تداخلت مع الدوائر الثلاث الأخرى وارتبطت بها وهي دائرة عدم الانحياز .

ولم يكن توجه السياسة الخارجية على هذا النحو هو ابتداع لرؤية سياسية جديدة أو تمثل تحولا أو تغييرا لتوجهات سابقة عليها وإنما جاء من قبيل التقنين والبلورة لرؤية كانت موجودة واستجابة واعية للمصالح السياسية المصرية التي كانت تفرض دائماً نفسها على صناع القرار السياسي المصرى في المراحل السابقة على الثورة .

الجديد الوحيد في هذا التوجه هو الترتيب الذي حدد أسبقية الإهتمامات المصرية . فجاءت الدائرة العربية في المقدمة تعبيراً عن المصالح المشتركة عميقة الجذور بعيدة المدى التي ترتبط بها مصر مع باقى الدول العربية ، والإحساس القوى بأن الاتجاه القومي العرفي من شأنه أن يتبح للمجموع العربي في ظل الوحدة أو التضامن أو التعاون ، امتلاك زمام المنطقة العربية وانتزاعها من دائرة النفوذ الإستعماري الذي كان متمركزاً في ذلك الحين في العديد من الأقطار العربية ، والقيام بدور عربي مؤثر في صياغة وتشكيل العلاقات الدولية . ولقد ساعد على دعم وتعميق التيار القومي في ذلك الحين :

# تصاعد التهديد الاسرائيلي.

وقوع معظم الأقطار العربية في قبضة الاستعمار البريطاني والفرنسي .

الإحساس بقوة الروابط التي تجمع بين الشعوب العربية من لغة ودين

ومصالح مشتركة وخلفية ثقافية وتاريخية بما يحقق الوحدة بينها في سهولة ويسر .

والدائرة الأفريقية جاءت تعبيراً واضحاً عن مصالح مصر المشتركة مع دول حوض النيل

وانتمائها العضوى للقارة الأفريقية .

ولقد تجلى اهتمام مصر بقضايا القارة في مساندتها لحركات التحرر الأفريقية [ الكونغو ، غانا ، غينيا ] ومساهمتها الرائدة في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية .

وحرصت مصر كذلك على تأكيد هويتها الإسلامية بتنشيط دور الأزهر في الدول الإسلامية وتأسيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمشاركة في تأسيس المؤتمر الإسلامي .

ثم كان الدور الرائد فى تأسيس حركة عدم الانحياز التى لعبت دوراً مؤثراً وفعالاً فى مناخ الحرب الباردة التى كانت سمة النظام الدولى السابق الذى عصفت به مؤخراً رياح التغيير ، فى جميع هذه الدوائر – الأربع – لعبت مصر دوراً رائداً وقائداً وكان هذا الدور هو ركيزتها الأساسية فى التعامل الدولى والتحرك بفاعلية وتأثير فى ساحة العلاقات الدولية وكذلك فى تشكيل وتوجيه المناخ السياسي فى منطقتها العربية والشرق الأوسط .

وكانت أبرز السمات التي حددت بوضوح ملامح المصالح السياسية لمصر من خلال الممارسة العملية في هذه الدوائر الأربع هي :

رفض الهيمنة الإستعمارية والتدخل الأجنبي في الشئون العربية والأفريقية والعانم الثالث على إطلاقه ، والتمسك بإستقلالية القرار الوطني لكل دولة من دولة .

تجنب الإنضواء تحت جناح التكتلات الدولية .

قيادة التيار القومى العزبى لتحقيق إندماج وتلاحم القوى والمصالح العربية لتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادى للدول العربية في مواجهة سياسات التدخل وبسط النفوذ الأجنبية ، ولحصار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى التوسع الاقليمي والمهددة لأمن الدول العربية .

دعم وتعميق المصالح المشتركة بين الدول الأفريقية .

الدفاع عن المصالح الإقتصادية لدول العالم الثالث التي تتعرض لإستغلال الدول المتقدمة اقتصادياً.

محاربة سياسات التمييز العنصرى .

الدعوة إلى سلام عالمي وإقليمي قامم على العدل .

ولعل السؤال المطروح علينا الآن والذى يستثير المناقشة والجدل هو ، هل التغييرات التى ا اجتاحت الساحة الدولية تدعونا إلى إعادة النظر في مصالح مصر السياسية ؟ أو التخلي عن بعض أو كل تلك المصالح ؟ أو إدخال تعديلات جوهرية عليها ؟ أو تعديل أسبقياتها ؟!! .

إن المصالح السياسية لمصر التي عبرت عنها سياسة مصر الخارجية بعد قيام ثورة يوليو مازالت – في اعتقادى – تمثل أصولاً وركائز لاغنى عنا للسياسات المصرية ... ومازالت – رغم التحول الذي غير جذرياً من طبيعة العلاقات الدولية – محتفظة بصلاحيتها بل وتثبت الأحداث الجارية ضرورتها .

ورغم التصدعات بل والانهيارات التي حدثت في الصف العربي خاصة بعد أزمة الخليج ... فالواضح أنه لا مخرج للدول العربية إلا بالتمسك بالروابط القومية العربية .

وإذا كان الكويت قد تعرض لمغامرة مجنونة من حاكم العراق ؟ ... فإن تصحيح ذلك الخلل الفادح الذي أصاب العلاقات العربية لن يحقق باستحضار قوى أجنبية طامعة في المنطقة كلهل. وإنما يتحقق أمن الكويت والخليج وكل قطر عربي من خلال تصحيح وتصويب العلاقات العربية وإرساء تضامن عربي متين يوثق الاتصال والمصالح المشتركة والتضامن بين كافة الدول العربية .

وهذا ينسحب على ... المصالح الأمنية ... والمصالح الاقتصادية ، فأمن مصر ... وكل قطر عربى يتدعم ويقوى ويتعاظم فى إطار وتحت مظلة الأمن القومى لكل الدول والشعوب العربية .

ومصالح مصر الاقتصادية تتدعم وتنتعش فى ظل مزيد من الترابط الاقتصادى الأوسع والأشمل، وهو ما تؤكده الظاهرة العالمية الجديدة التى تبين بجلاء أن الاتجاه إلى التكتل والأندماج هو العلاج الأمثل لضعف الاقتصاديات القطرية والمحدودة.

وتبقى دائرة عدم الانحياز هي التي تثير الجدل والخلاف حول مبرر استمرارها بعد انتهاء الحرب الباردة واختفاء المواجهة بين المعسكريين .

ولكن مضمون عدم الانحياز هو تجمع الدول الصغيرة والضعيفة اقتصادياً والمهددة سياسياً وعسكرياً والمعرضة للاستقطاب لتحقق من خلال تضامنها قدراً من التأثير على العلاقات الدولية وللتمكن في إطار هذا التجمع من المشاركة في توجيه هذه العلاقات .

واختفاء إحدى الكتلتين وانفرد قوة واحدة منها بزمام العلاقات الدولية لا يسقط المبرر الذى دعى هذه الدول للتضامن فيما بينها ... بل أن تعرضها فى الوضع الجديد للإستغلال والإبتزاز أدعى إلى زيادة التماسك فيما بينها .

وأخيراً فلاشك أن هناك مستجدات في الساحة السياسية أصبحت تنشأ مصلحة سياسية

جديدة لمصر ، وهي ظهور التأثير المتنامي لدول الجوار الجغراف [ إيران وتركيا ] .

ولاشك أن هذه الظاهرة الجديدة تفرض على المخطط السياسي المصرى انتهاج أسلوب للتعامل مع هذه الدول بما يعزز ويدعم مصالحه السياسية الأخرى .

نخلص من العرض السابق إلى أن المصالح المصرية من منظورها الأمنى .. والاقتصادى ... والسياسى ... لم يصبها بعد تغيرات جوهرية نتيجة للتغير العميق الذى أصاب العلاقات الدولية خلال السنوات الخمس الماضية .

ولكن ليس معنى هذا هو استمرار استخدام نفس الأساليب والوسائل المحققة لهذه المصالح فالأمر الذى لا جدال فيه ولا خلاف حوله أن كل الأساليب والوسائل والتكتيكات التى كانت تنتهج من قبل تعرض العلاقات الدولية لهذا التحول الجذرى لابد وأن تخضع للتحديث والمراجعة والتبديل حتى يمكنها أن تحقق بكفاءة واقتدار نفس المصالح التى ظلمت على استمرارها ... واستقرارها .



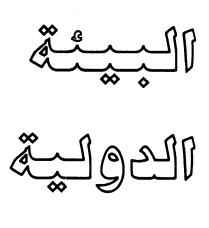

اللواء أ . ح . عبد الستار أمين

#### عسام:

- إن الحديث عن البيئة الدولية في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة بطريقة غير مسبوقة موضوع عالمي يحتاج إلى تصور متعمق لمدى المتغيرات الدولية في العالم المعاصر مع المرونة في هذا التصور تمكننا من متباعة هذه المتغيرات والتنبؤ بتطورها وانعكاساتها على مصرنا العزيزة بحيث يكون لنا دور فيها ونتفاعل معها لكي نسهم في تشكيل النظام الدولي المتجدد بما يحقق مصالحنا المستقبلية.
- وأرى أن يكون حوارنا في هذا المجال بعيداً عن النمطية بل ينبع من الواقع الدولى المعاصر والذى تحولت فيه الحرب الباردة إلى علاقات دافئة بين القوى العالمية المتصارعة مع التسليم بزوال القطبية الثنائية وتحولها إلى أحادية القطبية للولايات المتحدة الأمريكية .

#### التحولات الجذرية في الاتحاد السوفيتي :

- قلت فاعلية الاتحاد السوفيتي عالمياً ويواجه أزمات داخلية نتيجة مصاعبة الاقتصادية والسياسية الأمنية بل وبدأ يتفكك الاتحاد نتيجة تراخي سيطرة المركز السوفيتي على الجمهوريات وخاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وما تبعها من زوال أقوى الروابط المركزية للاتحاد السوفيتي (حل الحزب الشيوعي - K. G. B) وتسريخ عناصرها انخفاض الروح المعنوية للقوات المسلحة السوفيتية وتدنى الصبط والربط بها واتجاه الجمهوريات (١٥ جمهورية ) إلى الاستقلال عن المركز والمطالبة بتشكيل قوات عسكرية إقليمية للجمهوريات على حساب القوة المركزية وتحولت معظم سلطات المركز إلى الجمهوريات.

## التحولات في شرق أوروبا:

- ما حدث فى أوروبا الشرقية منذ مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى الأول فى هلسنكى عام ١٩٧٥ ووصول جورباتشوف إلى السلطة فى الاتحاد السوفيتى عام ١٩٨٥ م - وما طرحه من برامج إصلاحية ( البروسترويكا - والجلاسونست » مما سمح بفك الارتباط بين دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتى وبالتالى انفراط حلف وارسو ومنظمة الكمينوكون الاقتصادية مما اعتبره الغرب « ثورة ديمقراطية ثانية فى أوروبا لصالحه » .

#### الاتجاه نحو الديمقراطية:

- هناك شبه اجماع عالمي على اتباع النظم الديمقراطية وما تشمله من تعددية حزبية وحرية الانتخابات . والتحول إلى اقتصاديات السوق والحرص على مراعاة حقوق الانسان مع حدوث تحولات عالمية في هذا الاتجاه بدأت في شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي وعديد من دول العالم الثالث لثبوت فشل النظم الشمولية في تحقيق الاستقرار والرفاهية .

## تصفية بؤر الصراع سلمياً:

- لقد أثبتت حرب الخليج فشل أسلوب استخدام القوة في حل المشاكل الدولية فبالرغم من تمكن العراق من احتلال الكويت بالكامل في بداية الأزمة إلا أنه أجبر على التخلى عن كل مكاسبه نتيجة سيطرة الولايات المتحدة وإدارتها لحرب الخليج مستغلة نفوذ الأمم المتحدة والشرعية الدولية مما أوجد شبه اجماع عالمي على الاستمرار في تصفية بؤر الصراع العالمية بأساليب سلمية إقليمياً وتحت مظلة الأمم المتحدة (ناميبيا أفغانستان كمبوديا كوريا نيكاراجوا فيتنام مشكلة الصحراء المغربية . إلخ ) .
- أكدت الولايات المتحدة تأييدها لهذا الاتجاه وأعلنت أنها ستتولى بنفسها مشاكل المركز السوفيتي ومشاكل الشرق الأوسط أما باق المشاكل العالمية فيتم تسويتها إقليمياً وبمعاونة الأمم المتحدة . وتعتبر الدعوة لعقد مؤتمر السلام في مدريد والجهود الأمريكية المبذولة تأكيداً لهذاً الاتجاه . وترك حل مشكلة يوجوسلافيا لتحل إقليمياً داخل النظام الأوربي وبمعاونة الأمم المتحدة .
- هيمنة العامل الاقتصادى: على العلاقات الدولية وصعوده إلى أعلى درجات سلم الأسبقيات عالمياً بحيث تحولت أهداف الصراعات إلى أهداف اقتصادية وتوارت أولية القوة الأيديولوجية والسياسية والعسكرية ولذلك نجد تخلى عديد من الدول عن أيديولوجيتهامقابل الحصول على المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية . وهناك اتجاه عالمي إلى خفض النفقات العسكرية بتخفيض والتخلص من الأسلحة وخاصة أسلحة الدمار الشاملوتخفيض وتسريح الجيوش وتحويل بعض الإنتاج الحربي إلى إنتاج مدنى لدعم الاقتصاد الوطني . واستبدال الأحلاف العسكرية بنظم أمن وتعاون وتكتلات اقتصادية أساساً .

## فكرة الصراع الخفي بين الشرق والغرب :

- بفرض استبعاد الحرب الشاملة مع الاتحاد السوفيتي مستقبلاً فإن هدف الولايات المتحدة

والغرب هو المحافظة مرحلياً على وحدة هشة فى الاتحاد السوفيتى تحقق الأمن والاستقرار فيه بالقدر اللازم لاتمام التحول السلمى إلى النظم الديمقراطية واقتصاديات السوق ومراعاة حقوق الإنسان والمتوقع أن تستمر حتى نهاية القرن،وتحرص أمريكا والغرب على تقديم مساعدات إنسانية قريبة المدى خلال فترة التحول وتأجيل أى مساعدات وتعاون اقتصادى على نطاق واسع بعد التأكد من اتمام عمليات التحول مع الحرص خلال فترة التحول على عدم السماح بإعادة الروابط بين دول الاتحاد السوفيتى أو بين الاتحاد السوفيتى ودول شرق أوروبا بسلسلة متلاحقة من الأزمات حتى تمام التحول .

## اتجاهات جديدة للتوحد والتعاون في مجالات الأمن العالمي :

- هناك اتجاه عالمي قوى للتوحد وخاصة في المجالات الاقتصادية فهناك الوحدة الاقتصادية والنقدية في أوروبا بنهاية عام ١٩٩٢ تكتل أمريكي كندى مع دول أمريكا اللاتينية تكتل ياباني مع كوريا سنغافورا هونج كونج تايوان توحد ألمانيا توحد اليمن توحد كوريا مجالس التعاون العربية إعلان دمشق .
- المناداة بتوحيد أوروبا ( البيت الأوروبي الكبير ) حيث تسعى أوروبا إلى تحقيق وحدة سياسية وعسكرية تضم كلاً من غرب أوروبا وشرقها وبعض دول الاتحاد السوفيتي لقيام أوروبا الموحدة كأساس للنظام الدولي الجديد لتضم كلاً من ألمانيا الموحدة وروسيا الاتحادية بهدف تحقيق الأمن والتعاون والنمو الرأسي اقتصادياً وتستمر في التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية .
- يترك للولايات المتحدة الأمريكية المجال العالمي لتنسيق الأمن والتعاون فيه باعتبارها القوة الوحيدة المؤهلة عالمياً لذلك حالياً .
- بالنسبة لمسرح المحيط الهادي: فإنه من المنتظر أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية مرحلياً للقيام بدورها الأمنى في المنطقة مع تشجيع دول المنطقة لتتحمل تدريجياً مسئوليات دفاعية إقليمية لتحقيق الأمن والتعاون فيما بينها بحيث تعتمد على نفسها مستقبلاً.
- أما مسرح جنوب شرق آسيا: فإن الغرب يقدر أنه لو استمرت الصين على معدلات الانجاز الحالية فإنها ستكون قوة عظمى بحلول عام ٢٠١٠ لتتواجد على الساحة العالمية مع الولايات المتحدة وأوروبا الموحدة. وأنه من المحتمل أن تصبح كل من أندونيسيا

وكوريا الجنوبية قوة نووية قريباً مما سيفرض على اليابان دوراً أمنياً مستقبلاً في المنطقة وخاصة عقب توحد كوريا وحل مشكلة كمبوديا ومن المنتظر أن تستمر أمريكا في تنسيق التعاون الأمنى والاقتصادي مع اليابان.

#### مشاكل أمريكا الداخلية:

- على أمريكا أن تواجه مشاكلها الداخلية وخاصة الاقتصادية ليزداد ثقلها عالمياً بعد النصر في الحرب الباردة وتبلور أحادية القيادة بها وتعتبر الولايات المتحدة أن اليابان هي منافسها الأول إقتصادياً مما يحتم أن تقوم اليابان كقوة عظمي اقتصادية بدور دولي اقتصادي لتقديم المساعدات لدول العالم الثالث وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي .
- الاتجاه إلى زيادة فاعلية مجموعة الدول السبع الاقتصادية واعطاؤها دوراً سياسياً عالمياً
  أكبر لاجبار كل من ألمانيا واليابان على تقديم المساعدات الاقتصادية والمعاونة في إجراء التنمية في الدول النامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية .

#### سلبيات في النظام الدولي الجديد:

- هناك نزعات استعمارية لاستعادة الدول الاستعمارية نفوذها وخاصة الاقتصادى فى مستعمراتها السابقة فنجد بريطانيا تحاول تدعم رابطة الكمنولث وإحياء وتجديد روابطها بدول الخليج والشرق الأوسط وتدعم فرنسا نفوذها فى مجموعة الفرانكفون وخاصة فى أفريقيا والمغرب العربي بصفة خاصة كم نلاحظ الدور البلجيكي فى زائير مما يتطلب الحذر من هذا الاتجاه فى ظل النظام الدولي الجديد واحتالات تدخلات الدول الاستعمارية السابقة فى الشئون الداخلية لمستعمراتها السابقة . ويجب أن تعلم تلك الدول أن عهد الاستعمار قد ولى بلا رجعة ولن يسمح النظام الدولي الجديد بإعادة السيطرة والهيمنة مرة أخرى لتلك الدول الاستعمارية ولكن هناك تعاوناً واحتراماً متبادلاً ومصالح متبادلة دون استغلال وتدخلاً في الشئون الداخلية .
- ومن الأمور الملاحظة أخيراً أن هناك تشجيعاً للنزعات الانفصالية للتطرفات العرقية والدينية سواء في يوجوسلافيا ومشكلة الأكراد ومشكلة جنوب السودان وفي الاتحاد السوفيتي مما يسبب عدم الاستقرار في دول العالم الثالث بهدف تقسيمه إلى دويلات أصغر تنفيذاً لسياسة الاستعمار القديمة فرق تسد . وأنه إذا كانت الدول الكبرى والعظمى تسعى للتكتلات فإن دول العالم الثالث في أمس الحاجة لمثل هذه التكتلات .

#### الأمم المتحدة :

- عقب النجاح في تحرير الكويت تعالت أصوات تطالب بدعم المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة الأمم المتحدة وآلياتها لدعم الشرعية الدولية ولتكون قادرة على صنع السلام وليس المحافظة عليه فقط كما هو الحال حالياً وذلك بتعديل مواثيقها بهدف زيادة سلطاتها وسلطات الأمين العام .
- يطالب البعض بإعطاء الأم المتحدة صلاحيات التدخل فى النزاعات الاقليمية بل والنزاعات الداخلية فى مجال حماية الاقليات وضمان حقوق الانسان مع إنشاء آلية عسكرية دائمة يتبعها قوات أمن وسلام دولية .
- كما أن هناك اتجاها إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن لتمثيل القوى العظمى الاقتصادية عالمياً ( ألمانيا اليابان ) ولكن هناك احتمال اعتراض بعض أو إحدى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن باستخدام « حق الفيتو ، للحيلولة دون إجراء التطوير .
- كما أن هناك فكراً أنه عقب انفراط الاتحاد السوفيتي وتحوله إلى ١٥ دولة مستقلة عضو
  في الأمم المتحدة أن تنتقل العضوية الدائمة في مجلس الأمن إلى روسيا الاتحادية أكبر
  جمهوريات الاتحاد السوفيتي .

## نطاق الأزمات في أوروبا :

على ضوء المتغيرات الدولية والتحولات الجذرية الزاحفة بتصور الاستراتيجيون الغربيون أن هناك نطاقا للأزمات في أوروبا ينتظر أن تنشط فيه أزمات تؤثر في أوروبا الموحدة خلال مرحلة التحول ( المقدر أن تستغرق حتى نهاية القرن ) ويمتد هذا النطاق من بحر البلطيق شمالاً ليضم دول البلطيق ثم يتجه جنوباً إلى دول وسط أوروبا ( ألمانيا – النمسا – يوجوسلافيا ) ثم يمر بالبلقان ( بلغاريا – رومانيا – تركيا ) وأخيراً إلى شرق البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وعمقها . ولمواجهة تلك الأزمات وللتعامل معها هناك نية لتشكيل قوة رد فعل سريع أوروبية على غرار قوات الانتشار السريع الأمريكية لتكون جاهزة للعمل في هذا النطاق وما يهمنا هو مهمة هذه القوة في منطقة الشرق الأوسط وقد نبتت تلك الفكرة كدرس مستفاد من أزمة الخليج في حرب تحرير الكويت .

## أوروبا والشرق الأوسط:

ف ضوء انحصار التهديد الشيوعي وانفراط عقد حلف وارسو وانحصار الدور السوفيتي

17/

وانتهاء الحرب الباردة فالغرب يحاول البحث عن مصادر للتهديد جديدة ومن وجهة نظره أن الشرق الأوسط سوف يكون مصدراً لغديد من التهديدات لأوروبا مستقبلا مثل :

- \* انقطاع أو خفض المنتج من بترول الشرق الأوسط واحتالات ارتفاع أسعاره .
  - انقطاع أو تهديد خطوط المواصلات العالمية وخاصة البحرية .
    - \* انتشار أسلحة التدمير الشامل في الشرق الأوسط .
- \* الزيادة السكانية بشكل متعاظم مما يترتب عليه انخفاض مستوى المعيشة وزيادة البطالة ثم الهجرة إلى أوروبا مما يهدد التوازن الديمقراطي بها .
  - \* التطرفات الدينية وخاصة الاسلامية واحتمالات وصولها للسلطة .
    - \* التلوث البيثي عبر البحر المتوسط .
- \* المخدرات وانتشارها في أوروبا حيث يصل غالبيتها لأوربا من خلال الشرق الأوسط .
  - \* تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة.
  - \* تصاعد العمليات الارهابية سواء فردية أو جماعية أو بواسطة الدول .
- ما يتطلب المساهمة الايجابية لأوروبا فى صنع السلام وتأمين الاستقرار واجراء التنمية فى الشرق الأوسط باعتبار السلام والرخاء فى أوروبا مرتبطان بالاستقرار والأمن والتنمية فى الشرق الأوسط . لذلك نجد أوروبا تطرح مشروعات أمن وتعاون لدول البحر المتوسط وللشرق الأوسط عقبل حل مشاكله وإنهاء صراعاته . وقد برز حرص أوروبا على المساهمة فى أمن واستقرار الشرق الأوسط فى مؤتمر السلام الدولى فى مدريد باعتباره مسرحاً متاخماً للمسرح الأوروبي ومصدراً رئيسياً للطاقة وتحكمه فى المواصلات العالمية بين أوروبا وباق قارات العالم .

## الردع النووى:

من الأمور المطروحة للمناقشة بإلحاح حالياً موضوع الردع النووى عقب إنتهاء الحرب الباردة وتدهور أوضاع الاتحاد السوفيتي الاقتصادية والسياسة والأيديولوجية والتساؤل هو هل سيستمر الغرب في اتباع سياسة الردع النووى ؟ وهل هناك تهديدات بعد زوال الحرب الباردة تستحق التمسك بسياسة الردع النووى ؟

- ولقد برزت النقاط الهامة التالية في هذا المجال:
- يسعى الغرب لضمان السيطرة الآمنة على الترسانة النووية السوفيتية بتركيزها في يد المركز
  أو في روسيا الاتحادية مستقبلاً مع إيجاد ضمانات (إقفال) لتلك القوة باعتبارها مصدر
  التهديد الرئيسي .
- يسعى الغرب لتخفيض الترسانات النووية من خلال اتفاقيات تخفيض احتمالات الخطر
  بدءاً بالأسلحة النووية التكتيكية المنتشرة في أكثر من جمهورية سوفيتية .
- قد تقبل القيادة السوفيتية بتدمير بعض الأسلحة مقابل الحصول على معونات اقتصادية .
- ي يتخوف الغرب قبل إتمام نزع السلاح النووى أو إحكام سيطرة روسيا الاتحادية على الأسلحة النووية السوفيتية ، أن يحدث إنقلاب عسكرى دموى يقوم به صغار الضباط وتعود الدكتاتورية مسلحة بالنووى وتتبع سياسة عدوانية تستخدم فيها الأسلحة النووية ( ٢٠,٠٠٠ رأس نووية إستراتيجية بعد تنفيذ إتفاقية ( ٢٠,٠٠٠ ) ضد الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي أو ضد أي دول أخرى .
- قد تطالب بعض الجمهوريات السوفيتية المستقلة بالاحتفاظ بأسلحة نووية تكتيكية وقد
  يسمح لهم بذلك وخاصة جمهورية أوكرانيا وجمهورية كازاخستان الإسلامية والمتواجد
  بهما حالياً أسلحة نووية .
- قد تنتشر الأسلحة النووية عن طريق بيع السوفيت بعض أسلحة نووية تكتيكية مقابل
  المال والمعونات الإقتصادية .
- احتال بنهاية القرن الحالى إذا لم يتم وضع نظام صارم للحد من انتشار الأسلحة النووية من المنتظر أن تدخل عدة دول في المجال النووى نتيجة امتلاكها مكونات وتكنولوجيا الأسلحة النووية ( إسرائيل جنوب إفريقيا كوريا الجنوبية ليبيا العراق أندونيسيا ) لذلك يجب أن تشمل سياسة الردع ردع الإنتشار النووى بطريقة حاسمة.
- لكل ذلك تحتم الإحتفاظ بقوات للردع النووى كافية بعد اجراء التخفيضات مع تطوير وسائل الرصد والاستطلاع والقيادة والسيطرة مع الابقاء على الصواريخ التى تحملها الغواصات والسعى للاحتفاظ بأسلحة فى الفضاء (استمرار برنامج حرب الكواكب أو الدفاع الاستراتيجي) حتى يتم السيطرة الآمنة والكاملة على القوة النووية الشرقية أو تخفيضها على مراحل أو وضعها تحت سيطرة حلف الناتو بعد توسيع نطاقه ليشمل روسيا الإتحادية ضمن أوروبا الموحدة مع استمرار احتفاظ كل من فرنسا وبريطانيا بقدرات ردع نووية .

 يعتبر الغرب أن القوة النووية السوفيتية عقب فشل محاولة الإنقلاب أصبحت أكثر تأميناً نتيجة تولى جيل من القيادات العسكرية السوفيتية الشابة .

#### ضبط التسلح:

- هناك شعار فى أوروبا حالياً يقول و لتحقيق السلام بنشر قليل من السلاح وهى ترجمة لأسس ومبادىء ضبط التسلح سواء بالنزع أو التخفيض أو الحد من الانتشار أو وضع ضوابط أخرى تحقق الأمن القومى بأقل مستوى عسكرى ممكن ومقبول يحقق الإستقرار ويحسن العلاقات السياسية ودعم الثقة ويقلل نتائج الحرب وعواقبها بأقل التكاليف الاقتصادية .
- ينطبق ذلك على كافة أنواع الأسلحة سواء التقليدية منها وغير التقليدية كأسلحة الدمار الشامل وخاصة النووى منها . ولقد بدأت فى ظل الوفاق الجديد وانحسار الحرب الباردة تتخذ خطوات إيجابية ومتلاحقة فى المسرح الأوروبي فسحب الاتحاد السوفيتي جزءاً من قواته فى أوروبا إلى شرق جبال الأورال وخفضت أمريكا قواتها التقليدية فى أوربا هذا علاوة على الخطوات العملاقية فى مجال نزع الأسلحة النووية لكلا العملاقين .
- التساؤل هل يمكن أن تتخذ خطوات مماثلة في المسارح الأخرى وخاصة مسرح الشرق الأوسط أم سيستمر سباق التسلح وما تبعه من تصاعد الصراعات باعتبار تجارة السلاح موردا اقتصاديا ضخما للدول المنتجة والمصدرة للأسلحة وهي أساساً الدول الخمس دائمة العضوية ( ٨٠٪ من تجارة السلاح العالمية ) أم يلتزمون بفكرة ضبط التسلح التي عقد لها مؤتمر في باريس قريبا وهل سيقتصر الإمداد بالأسلحة الدفاعية التقليدية أم يتم الإمداد بكافة أنواع الأسلحة المتطورة . وحتى كتابة تلك السطور يتدفق على المنطقة العديد من نظم التسلح مما يرجح احتمال استمرار سباق التسلح وخاصة في دول الشرق الأوسط الإ إذا أمكن لدول الشرق الأوسط الوصول إلى حلول جذرية سلمية للمشاكل وصراعات المنطقة تمشياً مع الاتجاه العالمي لتصفية بؤر الصراع عالمياً وإقامة نظم أمن وتعاون تكفل استمرار السلام والإستقرار وتشجيع عمليات التنمية الإقتصادية وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ( مبادرة الرئيس مبارك مارس ٩٠) .

## سياسة عدم الانحياز والعالم الثالث:

- على ضوء المتغيرات العالمية السابقة وخاصة اختفاء ثنائية القطبية وانحصارها فى زعامة الولايات المتحدة فهناك تساؤلات تدور حول سياسة الحياد وعدم الانحياز وهل فقدت

أسسها وانتهى عهدها أم أنها كجوهر سياسى باقية مع إمكان تغير المسميات أو تعديل فى الأسلوب باعتبار أن أهم ما تميزت به سياسة عدم الإنجياز هو المحافظة على حرية الارادة الوطنية وحرية القرار السياسى الوطنى وإيجاد نوع من الترابط بين دول العالم الثالث لتجنب التبعية وللدفاع عن الحقوق لدول العالم الثالث وعلينا أن نحافظ على هذه السياسة وتطويرها لعدم ضمان دوام أحادية القطبية عالمياً ولتبقى دول عدم الانجياز حرة الإرادة لتنحاز إلى وتدعم الحق والعدل والشرعية فى الأزمات العالمية دعماً للأمن والاستقرار العالمي فى ظل النظام الدولى الجديد.

#### خاتمـــة:

هذا بعض ما يدور في مجالات الفكر العالمي الاستراتيجي حول النظام الدولي الجديد والأبعاد الجديدة في الأمن العالمي لكوكبنا . وباعتبارنا في الشرق الأوسط الذي يعتبر قلب العالم ومهد الحضارات وأكبر مصدر وإحتياط للطاقة علينا في مصر وهي بمثابة المركز في الشرق الأوسط ألا نتباطأ في متابعة التحولات العالمية وتتبع توازنات القوى ونسهم في بناء ما يسمى بالنظام الدولي الجديد مستغلين إمكانياتنا الشاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ظل البيئة الدولية المعاصرة بحيث لا تتصادم مصالحنا مع مصالح القوة العالمية الجديدة ومما يزيد من ثقل مصر أنها بدأت مرحلة التحول إلى الديمقراطية واقتصاديات السوق الحرة ، وكفالة الحريات وكافة حقوق الإنسان وتدعيم السلام والاستقرار منذ عقد من الزمان مما يضعنا في موقف يسهل الانطلاق منه إلى آفاق النظام الدولي الجديد .

﴿ وَلِينَصُرُنَ اللَّهُ مِن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُوى عَزِيزٍ ﴾

( صدق الله العظم )

\*





السفير طه محمد المجدوب

#### مقدمـــة :

لقد شاء القدر لمصر أن تقع على مفارق الطرق بين قارات ثلاث . وأن تكون الدولة الوحيدة التي تطل على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ، وحيث تربطهما قناة السويس والتي تنتمي إلى قارتين من قارات العالم القديم الثلاث . فهي جزء لايتجزأ من الأمة العربية المنتشرة في جنوب غرب آسيا وشمال وشرق أفريقيا . وفي نفس الوقت هي المفتاح الإستراتيجي للقارة الأفريقية .

هذه الحقائق الجغرافية جعلت من مصر مركز العالم القديم وقلب الأمة العربية . وحولتها إلى طريق من أهم طرق التجارة العالمية منذ القدم . ومطمعاً للغزاة الفاتحين قديماً . ثم ساحة لصراع الإستراتيجيات الكبرى حديثاً .

تلك ظروف فرضتها على مصر ثوابت أساسية نابعة من حقيقة الموقع وطبيعة المكان جعلت من الصعب عليها أن تعيش بمعزل عن كل مايدور حولها سواء في أنحاء أمتها العربية أو في أرجاء قارتها الأفريقية . وتركت بصماتها دائماً على أمنها وعلى مجالات حركتها السياسية وطبيعة علاقاتها مع جيرانها ومع دول المنطقة وكذا الدول الكبرى . لذلك سنتناول في هذه الورقة تلك الظروف والمتغيرات المباشرة التي تشكل البيئة الإقليمية في إطار علاقاتها الجيوبوليتيكية مع المناطق المحيطة بها والدوائر المجاورة لها .

## أولاً : المتغيرات الاقليمية وانعكاساتها على مفاهيم الأمن القومي :

تعتبر أزمة الخليج أهم المتغيرات الإقليمية التي وقعت في الحقبة الأخيرة . حيث بلغ تأثيرها حد الصدمة بما عكسته من متغيرات أساسية . على البيئة الإقليمية والعالمية . وما فرضته من تغيير على صياغة المبادىء الأساسية للأمن الإقليمي . وتعتبر مصر من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثراً بمتغيرات البيئة الإقليمية نظراً لما يتميز به وضعها السياسي الإستراتيجي من خصوصية وما تنفرد به من عناصر جيوبوليتيكة هامة .

وقد زاد من تأثير الصدمة التى أحدثتها أزمة الخليج . وقوعها فى وقت كان العالم يظن أنه قد تخلص من أخطر عوامل الإثارة والتوتر ومسببات الصراع والصدام . بعد أن وصلت الحرب الباردة إلى نهايتها أو اقتربت منها . وسقط الصراع الأيديولوجى بين القوتين العظميين . بيناسادت حالة جديدة من الوفاق الدولى والشعور العام بالإقتراب من السلام العالمي .

في هذه اللحظات الفاصلة في تاريخ العلاقات الدولية . تفجرت أزمة الخليج . فوضعت

المنطقة والعالم كله أمام متغير حاسم جديد . يشكل تهديداً جسيماً للمصالح العالمية الكبرى في المنطقة . ويفرض تأثيره العميق على كل المفاهيم الأمنية السائدة .

## ٢ - المفاهيم الأمنية التي أفرزتها أزمة الخليج:

أفرزت أزمة الخليج عدة مفاهيم هامة تتعلق بالأمن القومي ومتطلباته الأساسية . وتتسق مع معطيات العصر ومتغيراته . ولعل أهم هذه المفاهيم الآتي :

ا - أن الحطر لايزول بزوال مصادر التهديد . بل أنه يتجدد طالما بقيت مسبباته قائمة . فإن وجود الثروة القومية الضخمة أو المناطق ذات الأهمية الحيوية دون تأمين ودفاع كافيين . تجعلها نقاط جذب إستراتيجية قوية تغرى الحكام الطامعين بالعدوان . وهي تتطلب نمطاً خاصاً من الأمن القائم على التعاون المشترك على أسس قومية وإقليمية وعالمية .

ب - أن الحفاظ على سلامة وأمن دول المنطقة لا يمكن أن يتسق مع ، فكرة الإعتاد المحدود على القدرة الذاتية ، التى أثبتت تجربة الخليج فشلها . أو على فكرة الإستعانة بالقوى الأجنبية بشكل دائم ووجود مستمر . التى تشكل رده فى مفاهيم الأمن القومى . وتمثل فكرة تعرض سيادة الدولة واستقلالها للمخاطر .

لقد ثبت أن الأمن الذاتى للدولة أو القاصر على عدة دول محدودة القدرات في الظروف المعاصرة لايكفى لمواجهة التحديات القائمة . ولابد من وجود نظام أمن شامل أوسع نطاقاً وأكثر امكانيات بما يحقق التكامل الإستراتيجي وبالتالى فعالية النظام الأمنى . ج - أن وجود المصالح العالمية الكبرى في المنطقة . يحبر حقيقة مسلما بها . ولذلك يصعب الغاء الوجود الأجنبي أو التخلص منه كاملا . خاصة مع استمرار وجود فراغ أمنى إستراتيجي ، ناجم عن تناقض عربي في مفاهيم الأمن القومي وعلاقته بالأمن الذاتى .

ولكن من الممكن العمل على حصر نطاق الوجود الأجنبى مع الحرص على نمو القدرات الذاتية والجماعية للإقلال من مبررات الوجود الأجنبى . والحرص على حرية القرار السياسي والأمنى .

د – أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة . لم تعد تسمح بوجود أى عوامل تعرض أمن المنطقة للمخاطر والهزات . وهذا يتطلب ضرورة التخلص من المشاكل الإقليمية

الثنائية المزمنة وأهمها فى الشرق الأوسط مشاكل الصراع العربى الإسرائيلي والقضية الفلسطينية . حتى يمكن القضاء على مصادر التهديد المؤثرة على المصالح العالمية الكبرى في المنطقة .

هـ - أن قيام نظام متكامل للأمن الأقليمي هوالبديل الذي يجب أن يحل محل الصراع في منطقة الشرق الأوسط بدولها العربية وغير العربية . كجزء من النظام العالمي الجديد وأحد مكوناته وهذا يتطلب بحث القضايا والمشاكل المشتركة ذات الطبيعة الاقليمية وإيجاد الحلول المناسبة لها . مثل قضايا نزع السلاح النووى ووقف سباق التسلح ومشاكل المياه والتنمية والتعاون الاقتصادى .

## ٣ - متطلبات أمن مصر القومى:

فى ظل الثوابت الجغرافية التى يتميز بها موقع مصر. وما تعكسه من علاقات جيوبوليتيكية مع المناطق المحيطة والمجالية المعاصرة ومع ماتطرحه من مفاهيم جديدة لعلاقات القوى . يمكننا أن نستشرف بعض المعالم والعناصر الأساسية لمستقبل الأمن المصرى :

أ – رغم التقاء وجهات النظر العربية مع وجهات النظر العالمية حول هدف تحقيق الأستقرار في منطقةالشرق الأوسط . وحماية المصالح الحيوية بها . وتخليصها من عوامل التوتر وعناصر الصدام . إلا أن النظرة العربية الجماعية لمفهوم الأمن القومي مازالت تفتقر إلى التجانس . وتتعثر في ثنايا المفاهم القطرية المحدودة على حساب التوجهات القومية . ولكن تختلف نظرة مصر العربية لمفهوم الأمن القومي . فترى أن يضمن العناصر التالمية :

(1) مفهوم شامل قامم على التلاحم الاستراتيجي بين القوى العربية بما يحقق تكاملها القادر على مواجهة كل أنواع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية . ويتسع – في نفس الوقت – للبعد الأقليمي فيسمح بتحقيق نوع من التعاون والتنسيق الاقليمي الضروري لحل المشاكل المشتركة التي تهم دول منطقة الشرق الأوسط وتخدم خطط التنمية الاقتصادية .

(٢) أن حجم التحديات التي تواجهها المنطقةالعربية ومتطلبات التصدى لها .. يحتاج تضافراً لكل الجهود العربية وتنظيماً جيداً لفعاليتها ولما كان أمن مصر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .. فإن سعيها لإقامة نظام أمن قومي عربي يعتبر « مهمة

قومية ، تعمل على تحقيقها فى اطار دورها القيادى والرائد الذى يتوخى حماية مصالحها ومصالح أمتها ، وإرساء دعامم الاستقرار والأمن والسلام .

ب - أن الارتباط الوثيق بين أمن مصر من ناحية والأمن القومى العربى والأمن الاقليمي للشرق الأوسط من ناحية أخرى .. يعتبر حقيقة جيواستراتيجية .. تفرز معطيات أمنية موضوعية تفرض على مصر رفض العزلة والعمل على الانتشار عربياً وإقليمياً وفقاً لمستويات أمنية ترتبط بها ودوائر جغرافية تمارس فيها نشاطها . ويحقق استراتيجية الأمن المصرية من خلال ثلاثة مستويات :

( الأمن القومي العربي ) وهو النظام الأساسي لأمن مصر في إطاره الجماعي .. ومستوى ( الأمن الاقليمي ) لدول الشرق الأوسط وهو المجال الأساسي للتعاون الاقتصادي والسياسي ثم ( الأمن العالمي ) المرتبط بالأمن الاقليمي من خلال إلتزامات متبادلة .. تتبلور في :

(١) رعاية إقليمية لحماية المصالح العالمية الكبرى في المنطقة .

(٢) **التزام دولى** بالمساهمة في مستولية توفير متطلبات الأمن الاقليمي والتنمية الاقتصادية .

ج - تعتبر المعطيات الجغرافية من أهم معطيات الأمن القومى للدولة بما تعكسه من آثار سياسية وإستراتيجية .. إلا أنها بالنسبة لمصر أكثر خصوصية .. نظراً للأهمية المتميزة لموقع مصر الجغرافي .. الذى جعل منها نقطة ارتكاز عالمية تفرض على أمنها مبدأ الانتشار والحركة الاقليمية في المناطق المحيطة .. في دوائر ذات طبيعة جيوبوليتيكية .. يمكن تحديدها في ثلاث دوائر هي ( الدائرة الأفريقية » .. و ( الدائرة العربية » .. و ( الدائرة الشرق أوسطية » .. وسوف نخص القسم الثانى للحديث عن هذه الدوائر في محاولة لتحديد أبعادها الاستراتيجية وأهميتها الأمنية وعلاقتها بأمن مصر القومي وتأثير المتغيرات الجارية عليه .

## ثانياً: دوائر الحركة لأمن مصر القومى:

١ - الدائرة الأفريقية :

أ -- مصر وأفريقيا :

إن وجود مصر على البوابة الشمالية الشرقية للقارة الأفريقية جعل من هذه القارة عمقاً إستراتيجياً حيوياً لمصر يربط أمن مصر القومي رباطاً وثيقاً بأمن القارة الأفريقية عامة على المحورين الجنوبي والغربي خاصة : المحور الجنوبي ويشمل دول حوض النيل ومنابعه

ومنطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي الحيوية .. والمحور الغربي ويشمل ليبيا ودول الشمال الأفريقي العربية . مع التركيز على المحور الجنوبي حيث يوجد نهر النيل الشريان الذي يمد مصر بالحياة .. القادم من عمق أفريقيا والمار بدولة السودان العربية التي تمثل عمق مصر الإستراتيجي الطبيعي تجاه الجنوب بينا يقع البحر الأحمر إلى الشرق منه وتحكمه بوابتان بحريتان تشرف عليهما دولتان عربيتان هما باب المندب في الجنوب وقناة السويس في الشمال .. ولهما أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية كبيرة .

## ب - مناطق ذات أقمية إستراتيجية لأمن مصر:

إذا كان أمن مصر مرتبطا بأمن أفريقيا .. فهناك معالم أساسية ترتبط بهذا الأمن وتربطه بقلب أفريقيا ونصفها الشرق . وأهم هذه المعالم :

#### (١) حوض نهر النيل:

فى مقدمة اتجاهات البيئة الاقليمية المؤثرة على أمن مصر القومى .. وأكثر الاتجاهات تأثيراً على وجودها . ويضم حوض النيل حيث تقع منابع النهر تسع دول أفريقية بما فيها مصر وتجمعها منظمة و الأندوجو ، عدا أثيوبيا .

- وتمثل مياه النيل مصدر الحياة لمصر .. وبالتالى فإن ضمان استمرار تدفقها بالمعدلات التى تفى بإحتياجاتها الحالية والمستقبلية .. يعتبر من أهم أهداف أمن مصر القومى .. وذلك لأن تحكم أى قوة معادية لمصر في مصادر المياه في الجنوب يعتبر أخطر تهديد يمكن أن يوجه لأمن مصر وكيانها .

## (٢) جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي :

البحر الأحمر نطاق حيوى هام فى سياسة الأمن القومى المصرى والعربى .. كذلك منطقة القرن الأفريقى .. الملتقى الجغرافي لحوض النيل والبحر الأحمر وله أهميته الكبيرة .. وكلاهما منطقة جذب استراتيجى للقوى العالمية والإقليمية .. وتزايدت أهمية البحر الأحمر فى السنوات الأخيرة نتيجة للصراعات التى دارت ، وما زالت تدور فى منطقة القرن الأفريقى .. وتضاعفت الأهمية بعد تعاظم دوره الاستراتيجى والاقتصادى خاصة فى مجال نقل البترول بعد التوسع فى استخدام خطوط الأنابيب فى نقله عبر شبه الجزيرة العربية .. وتنعكس هذه الأهمية على الجزر المنتشرة فى أنحائه .. خاصة الجزر الجنوبية والجزر الأريترية على وجه التحديد .. والتى حظت بإهتام إسرائيل الكبير خاصة بعد حرب اكتوبر ٧٣ فى ظل العلاقات الوثيقة مع النظام السابق فى أثيوبيا .. لأهمية هذه الجزر كنقط وثوب للسيطرة البحرية على جنوب البحر الأحمر وباب المندب .

ومع انتشار التغيرات السياسية والصراعات الإقليمية الدائرة فى المنطقة خاصة فى أثيوبيا وأريتريا والصومال والسودان .. يتطلب الأمر تركيزاً سياسياً من جانب مصر ومتابعة مستمرة لما يدور فى هذه المناطق الحيوية المؤثرة على أمن مصر القومى .. فإن وجود أى قوة معادية فيها سوف يعكس نتائج سياسية وأوضاعاً إستراتيجية ضارة بأمن مصر ومصالحها فى منابع النيل الحبشية وطرق الملاحة الدولية فى البحر الأحمر وقناة السويس .

# ج - دول ذات أقمية استراتيجية لأمن مصر :

لاشك فى أن استمرار وجود الصراعات والمنازعات فى مناطق حوض النيل والبحر الأحمر والقرن الأفريقى يؤثر على سلامة الأمن القومى المصرى .. لذلك فإن أمن دولها يرتبط بأمن مصر وخاصة السودان وأثيوبيا وأريتريا :

(۱) السودان: يعتبر أهم الدول العربية والأفريقية لمصر .. والقاسم المشترك في متطلبات الأمن القومي لها .. فهي تمثل عمق مصر الإستراتيجي الجنوبي .. ومنفذها الرئيسي إلى قلب القارة .. فضلا عن أهميتها الحيوية في السيطرة على مياه النيل واتصالها الجغرافي بأثيوبيا حيث المنابع الموسمية الحبشية .. وبأوغندا حيث المنابع المستديمة الإستوائية . لذلك فإن تعرض السودان لأى تهديد من أي إتجاه يعرض أمن مصر المباشر للخطر .. من ناحية أخرى فإن الحرب الأهلية في جنوب السودان تهدد أمن السودان وبالتالي أمن مصر فضلا عما سببته من تخريب لمشروعات المياه الحيوية في هذه المنطقة وتوقف مشروع قناة جونجلي الذي يهم مصر وما خلقته من محاولات بعض الأطراف الدولية لتكريس إنفصال جنوب السودان عن شماله .

(٢) أريتريا : وتعتبر ذات أهمية جيوأستراتيجية متميزة بالنسبة لمصر .. بين دول منابع النيل حيث يأتى من منابعها ٨٠٪ من احتياجات مصر لذلك فأى استخدام مخل لمياه النيل حيث يأتى من منابعها مصر ومستقبلها الإقتصادى .. فضلا عن تأثير أثيوبيا على التأثير في عمق مصر الإستراتيجي لمجاورتها للسودان .. بالإضافة لقدرتها على التأثير في الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب لوجودها على سواحله في إقليم أريتريا الذي سوف يستقل ذاتياً .

تكتسب أثيوبيا أهمية متميزة في إستراتيجية الأمن المصرية بإعتبارها المصدر الرئيسى لمياه مصر .. بينها لا يشكل تاريخ العلاقات معها قدراً مناسباً من الإطمئنان سواء من لمياه مصر .. بينها لا يشكل تاريخ العلاقات معها قدراً مناسباً مناه النيل كأداة للضغط حيث علاقتها القوية مع إسرائيل أو محاولاتها في استخدام مياه النيل كأداة للضغط

السياسى على مصر والسودان إبان صراعها ضد الصومال والثورة الأريترية .. فضلا عن أن الوجود الإسرائيلي في أثيوبيا قد يشجعها على تنفيذ مشروعات مائية على روافد النهر التى تغذى النيل بالمياه الأمر الذى سيعطل المشروعات المصرية للإستصلاح الزراعي .. بالإضافة إلى سعى إسرائيل للإلتفاف حول الدول العربية في أفريقيا وتهديد . عمقها الإستراتيجي ومصالحها الحيوية خاصة مصر والسودان .

(٣) أريتريا : يمثل استقلال أريتريا وإنفصالها النسبي عن أثيوبيا نقطة تحول هامة في أمن البحر الأحمر وعلاقته بأمن مصر والدول العربية المطلة عليه .. وفرصة كبرة الأهمية للإستراتيجية المصرية لوضع وتطبيق سياسة أمنية تدعم العلاقات مع أريتريا وتوثق الروابط الإقليمية والقومية معها . أن السيطرة الموالية على هذه المنطقة تحقق أمن جنوب البحر الأحمر وتستكمل السيطرة العربية على القرن الأفريقي وتحكم الحصار على الملاحة الإسرائيلية عند الضرورة .. كما توفر الحماية لمنابع النيل الحبشية .. بينا أي سيطرة معادية على السواحل والجزر الأرتيرية يعرض الملاحة في البحر الأحمر للخطر وتهدد مضيق باب المندب وقناة السويس .

من ناحية أخرى .. تمثل كتلة الصومال وجيبوتى وأريتريا أهمية خاصة لمصر والدول العربية .. فهى الإمتداد الجغراف العربى البرى إلى شرق أفريقيا وتحقق الربط العضوى بين القرن الأفريقي والسودان وباقى الدول العربية الأفريقية .

وتهتم مصر اهتماماً خاصاً بتقوية علاقاتها مع النظام الأريترى الجديد . وإعلان تأييدها لحق الشعب الأريترى في تقرير مصيره .. كما وافقت مؤخراً على فتح مكتب لبعثة الحكومة الأريترية المؤقتة في القاهرة .

# ٢ - الدائرة العربية:

# أ – مصر والدائرة العربية :

إذا كانت الدائرة الأفريقية هي أهم الدوائر الأمنية لمصر من حيث التأثير على كيانها ونموها .. فإن الدائرة العربية هي المرتكز الأساسي لأمن مصر القومي بإعتباره جزءاً من الأمن القومي العربي .

إن مصر كجزء أساسى من نسيج الدائرة العربية مع تميز بالكثافة البشرية العالية والتجانس الشديد والثقل الحضارى والإشعاع الفكرى والموقع الإستراتيجي والتأثير الإقليمي والدولى .. ذلك كله فرض عليها دوراً قيادياً ومسئولية دائمة في حاية

العروبة والدفاع عن القومية العربية .

وإدراكاً من مصر لأهمية مهمتها القومية حرصت دائماً على جمع شمل العرب .. رغم كل التناقضات والخلافات التي تفاقمت أبعادها .. خاصة في الحقبتين الأخيرتين بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل .

لذلك فإن النظر إلى أمن مصر بمعزل عن أمن الوطن العربي هو افتراض لا يمكن أن يستقيم مع التاريخ والواقع .. فالمجال العربي هو المجال الحقيقي للعمل المشترك والأمن الجماعي الذي تشارك فيه مصر مع الدول العربية من أجل صالح أمنها وتوفير التكامل الاستراتيجي للمنطقة كلها .. وهو في نفس الوقت المجال الذي يظهر الدور الحقيقي لمصر كخط دفاع أول عن القومية العربية .. وموقفها هو الموقف الحاسم في أي مواجهة يخوضها العالم العربي .. لذلك يلجأ أعداء الأمة العربية دائماً إلى محاولات تحييدها أو عزلها عن أمنها .. أو العدوان عليها واضعافها بهدف تسهيل احتواء كل المنطقة العربية والسيطرة عليها وتهديد أمنها .

إن العوامل التي تجمع بين أجزاء الوطن العربي وشعوبه تجعل منه و وحدة إستراتيجية متكاملة ع.. تجمعها مصالح مشتركة ويواجهها مصير واحد .. وتبرز هذه الحقيقة بوضوح عندما يتعرض الوطن العربي لتهديد خارجي أو داخلي .. حيث يسود العالم العربي ظاهرة محددة هي ظاهرة و التأثير المتبادل بين أجزاء الوطن العربي ع . فإذا ما تعرض أي جزء من الأقليم لحدث ما ينتشر أثره وتظهر ردود الفعل الفورية في أنحاء الوطن العربي .. ولقد تأكدت هذه الظاهرة على امتداد الصراع العربي الإسرائيلي .. ثم تجلت في صورتها الواضحة إبان أزمة الخليج .. وما أحدثته من تغيرات هامة سلبية وإيجابية في الوطن العربي .

ب - ومن أبرز سلبيات أزمة الخليج .. ازدياد اتساع نطاق النزاعات العربية/العربية بشكل غير مسبوق .. الأمر الذي يعرض الأمن القومي العربي لمخاطر شديدة .. خاصة بعد أن أضيف إلى مصادر تهديده .. مصدر أشد خطراً .. هو التهديد القادم من داخل الوطن العربي ذاته وبواسطة عضو من أعضاء هذا الوطن .. وما أدى إليه ذلك من تفتيت وتمزيق للعالم العربي. وفقدان للفقة في المعاملات العربية .. الذي انعكس لدى بعض الدول العربية على المعاير المستخدمة في علاقاتها بالدول العربية الأخرى وخاصة ما يتعلق منها بالرباط القومي معها .

لقد امتد الانقسام في بعض الدول العربية إلى الرأى العام داخل القطر الواحد .. نتيجة

لغياب الشرعية القادرة على صهر التيارات المتنافرة فى بوتقة الكيان القومى الواحد .. ولذلك تفاقمت حدة عدم الإستقرار السياسى والاجتماعى فى مثل هذه الدول .

لاشك أن استمرار التفتت داخل الدائرة العربية من شأنه أن يلحق الضرر بالأمن القومي المعرى .. حيث يستمر الحلاف حول مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي الشامل - الأمر الذي قد يثير علاقة تناقض بين أمن مصر وأمن بعض الدول العربية تتفاقم مع استمرار عدم وجود وحدة وتجانس في الفكر الإستراتيجي العربي .. مثل هذا التناقض قد يضع العراقيل أو الصعوبات أمام مصر في تطبيق مبدأ الانتشار .. كذلك قد يتأثر الدور الرائد لمصر فيعجز عن تأدية وظيفته الإقليمية في الدائرة العربية المتكاملة .

ج - وكما عكست أزمة الحليج آثارها السلبية على النظام العربي .. كان لها جوانبها الإيجابية الهامة .. ومن أبرزها كشف محدودية الدور الإسرائيلي في أمن الشرق الأوسط .. وتوقيع ثماني دول عربية (مصر وسوريا ودول الحليج العربية الست) لإعلان دمشق .. وتبرز أهمية هذا العمل كأول محاولة لعمل عربي مشترك يستهدف تحقيق مبدأ والأمن الجماعي » .

فمن المبادىء الأساسية التى أفرزتها أزمة الحليج ما أكدته من أن أمن الدولة جزء من أمن المنافقة .. ينبع من داخلها ويعتمد على إمكانياتها .. وبالتالى فإن أمن مصر هو جزء من أمن الأمةالعربية القائم على مبدأ و الأمن الجماعى ، والعمل المشترك والتعاون الوثيق..

وتعتبر مبادىء إعلان دمشق ترجمة أولية لهذه القاعدة .. وهو كوثيقة يعتبر مثالاً للعمل العربي المشترك في مجال الأمن الجماعي على أساس المفهوم الشامل . وتتميز الوثيقة كذلك ببعدها القومي الواضح واشتالها على عناصر الأمن المتكامل السياسية والإقتصادية والعسكرية . لقد صدر الإعلان تحت تأثير لحظة الصدق التي سادت أثناء وفي أعقاب حرب الخليج .. وجاءت صياغته إنعكاساً صادقاً لأهم دروس تجربة الخليج مؤكداً أن البعد القومي هو الخيار القادر على معالجة القضايا العربية في الأمن والتنمية في ظل التحديات التي تواجهها الأمة العربية .. وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي ..

ولكن بقدر الإيجابيات التي أبرزتها وثيقة إعلان دمشق وهي إيجابيات قادرة على الراء العمل العربي المشترك فهي ما زالت تفتقر إلى الوضوح والتحديد خاصة

ما يتعلق بطبيعة العلاقات الأمنية ونوعية الآليات التنفيذية ومهامها وشكل الحطوات والمراحل اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ والمحافظة على قرة دفعها وتحولها إلى حقيقة والمراحل اللازمة لوضعها موضوع المبادىء إلى برنامج عمل حقيقى يجسد الوثيقة الموضوعة واقعة حين تتحول ورقة المبادىء إلى برنامج عمل حقيقى يجسد الوثيقة المومل العربي في شكل ممارسة قومية للعمل الجماعي العربي .. ربحا لأول مرة في تاريخ العمل العربي في أخذ هذا المشترك . ونحن نأمل أن توحد الإرادات وتخلص النوايا العربية حتى يأخذ هذا المشترك . ونحن نأمل أن توحد الإرادات وتخلص النوايا العربية حتى يأخذ هذا العمل القومي المتميز قرة دفع حقيقية في الإتجاب الصحيح . كأول إنجاز قومي يتفق مع معطيات العصر .

د - لاشك أن التاريخ قد أتاح الآن فرصة هامة لوضع حد للصراع بين العرب وإسرائيل وتحقيق حالة من السلام حرمت منها منطقة الشرق الأوسط لعشرات السنين .. ذلك إذا حققت عملية السلام الجارية حالياً أهدافها الرامية إلى انهاء حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية وحل المشكلة الفلسطينية على أساسي الشرعية والعدل .. ونجحت المفاوضات الثنائية في التوصل إلى تسوية سلام وإنهاء حالة الصراع والعدل .. ونجحت المفاوضات الثنائية في التوصل إلى تسوية سلام وإنهاء حالة الصراع والتحول إلى حالة مستقرة من الأمن .. سوف يؤدى ذلك إلى تغيير كبير في البيئة الإقليمية الشرق الأوسط .. وسيعتبر من أهم المتغيرات الإقليمية التي تحدث في المنطقة منذ قيام إسرائيل في قلب الوطن العربي عام ١٩٤٨ .

ورغم أن الطريق نحو هذه الأهداف لن يكون سهلا وسوف يستغرق وقتاً وجهداً كبيراً .. إلا أن معطيات الموقف الدولى والإقليمي والجهود المبذولة في عملية السلام .. تبشر بانتهاء عهد المواجهة والصراع وتوافر أساس جديد لمستقبل يتميز بالإستقرار والأمن .

هـ - وإذا كانت مصر قد حققت حالة من السلام والإستقرار مع إسرائيل منذ توقيع المعاهدة عام ١٩٧٩ .. أتاحت الفرصة لها لكى توجه جهودها نحو مشكلاتها الداخلية وتوفر قوة دفع جديدة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة .. فلم يعن ذلك تخلى مصر عن التزاماتها القومية بل ظلت حريصة على ممارسة دورها القومي رغم المقاطعة العربية المحرو والتي بدأت بعد توقيع معاهدة السلام .. ولعل ما قدمته مصر من دعم عسكرى للعراق إبان حربها مع إيران ومن مساندة للقضية الفلسطينية .. ومن عون مباشر لمنظمة التحرير الفلسطينية خاصة أثناء محنتها في لبنان لخير دليل على ذلك .

وبعد أن عادت مصر للصف العربي وللجماعة العربية .. تضاعف جهدها في الإنجاه العياسي القومي وبرز دورها بكامل قدراته في أزمة الخليج .. ليؤكد مدى ثقلها السياسي

والإستراتيجي .. ثم جاء دورها النشط والمؤثر في عملية السلام في إطار الجهود المبذولة الآن من أجل إنهاء مشكلات الصراع العربي الإسرائيلي .

هكذا ظلت الإلتزامات القومية خطأ أساسياً فى الإستراتيجية المصرية .. واستمر التهديد الإسرائيلي الموجه للدول العربية المجاورة لإسرائيل جزء لا يتجزأ من أمنها القومى . رغم وجود معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر وحرص مصر على إحترام تعهداتها والتزاماتها الدولية .

لذلك لاشك أن إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة .. وتحقيق السلام سوف يؤدى إلى تخفيف أعباء الدفاع عن مصر وتهيئة المناخ العربى الصالح لإنطلاق مصر في تنفيذ خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادى والاجتماعي والتنمية الشاملة .. وتركيز الجهود تجاه العمل العربي المشترك لتحقيق البنية الأساسية للأمن القومي العربي .

# ٣ - الدائرة الشرق أوسطية :

# اً – الشرق الأوسط والأمن الإقليمي :

تضم دائرة الشرق الأوسط الدول العربية ودول الجوارغير العربية المتاخمة لدول عربية والواقعة – في نفس الوقت – في إطار اهتمامات مصر الأمنية .. وهي على وجه التحديد إيران وتركيا وأثيوبيا وإسرائيل . وقد عكست أزمة الخليج وحربها عدة ظواهر هامة على مستوى هذه المنطقة .. سوف تصبح هذه الظواهر من معالم النظام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وعلاقته بالنظام العالمي الجديد والإستراتيجيات الكونية التي ستحكمة

ولما كان زمن الأحلاف العسكرية لملء الفراغ الأمنى الإقليمى قد انقضى مع انتهاء عصر الحرب الباردة .. فضلا عن أن التاريخ لن يعيد نفسه .. لذلك فإن محاولات ربط أمن المنطقة العربية والمنطقة الشرق أوسطية بترتيبات تشارك فيها بطريقة مباشرة وشاملة .. قوى أجنبية من خارج المنطقة .. أمر قد لا يحقق المصاخ العربية .. كا أنه لا يمثل أفضل الحلول للحفاظ على المصالح العالمية الموجودة في المنطقة .. لذلك فإن البديل المناسب لتحقيق الأمن الإقليمي وضمان الإستقرار في المنطقة .. هو إقامة نظام أمنى يتخلص من كل عناصر التوتر والمشكلات المثيرة للإضطراب ، ويهيء أفضل الظروف لتحقيق التعاون المتبادل وخلق المصالح المشتركة بين دول المنطقة كأساس ضروري يضمن الأمن ويكرش الاستقرار .

يتطلب تحقيق هذه الأهداف إيجاد الحلول المناسبة والمقبولة لكل المشكلات الثنائية والقضايا الإقليمية في إطار الضوابط التي بدأت تحكم النظام العالمي وحلها بالوسائل السلمية ورفض استخدام العنف في حلها .. وذلك لتكريس الاستقرار وتوفير أفضل ضمان لنشر الأمن في ربوع المنطقة والعالم كله .

وتشتمل المنطقة على العديد من المشكلات سواء على المستوى الثنائي كالصراع بين العرب وإسرائيل أو مستوى إقليمي كقضايا نزع السلاح والمياه والتنمية . ولما كانت كل هذه المسائل تنعكس إنعكاساً مباشراً أو غير مباشر على أمن مصر القومي .. لذلك تشارك مصر بقوة في جهود السلام المبذولة لحل كل المشكلات والقضايا المطروحة .. حيث تجرى مفاوضات ثنائية بشأن مشكلات الصراع العربي الإسرائيلي .. ومفاوضات إقليمية تضم العديد من الدول لمعالجة القضايا المشتركة التي تهم بلدان الشرق الأوسط العربية وغير العربية وخاصة تركيا وإيران وإسرائيل .

## ب - أوضاع دول الشرق الأوسط غير العربية :

#### (١) تركيا:

كثرت فى الفترة الأخيرة الدلائل التى تشير إلى رغبة تركيا فى القيام بدور قيادى فى منطقة الشرق الأوسط .. وأنها تسعى للتحول إلى قوة إقليمية عظمى .. لذلك فهى تركز حالياً على إعادة بناء مقومات قوتها الشاملة بأصولها الاقتصادية والعسكرية .. وتبذل جهداً مستمراً فى تحديث قواتها المسلحة فى مختلف المجالات كما تحاول الدخول إلى ميدان الأسلحة فوق التقليدية خاصة الأسلحة النووية .

وقد بدت التطلعات القيادية لتركيا في المنطقة واضحة بصفة خاصة فيما طرحته من تصورات حول الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط .. حيث دعت إلى اسناد دور لها في إنشاء البنية الأمنية في الخليج من خلال التعاون المشترك مع الدول المعنية خاصة في المجالات الإقتصادية التي تعتمد عليها كمدخل أساسي لسياستها الجديدة .

في هذا الإطار تسعى تركيا إلى تحقيق رغبتها في أن تكون قوة اقتصادية عظمى في هذه المنطقة الحيوية والعمل كجسر للربط بين العرب والعالم الغربي باعتبارها دولة إسلامية لها علاقاتها التاريخية الطويلة مع العالم العربي من جهة .. وعضو في المجتمع الأوروبي وفي حلف شمال الأطلنطي من جهة أخرى .. وذلك من خلال تحركات

سياسية واقتصادية وعسكرية وإعلامية واسعة ومنسقة .

وتعتبر تركيا البعدالاقتصادى هو المجال الأساسى لنشاطها مع دول المنطقة وتراه جزءاً حيوياً مكملا للترتيبات الأمنية .. وذلك من خلال تقديم مشروعات إقتصادية تساعد على الاستقرار تتعلق بالبنية الأساسية فى المنطقة كمشروعات المياه التى تحتاجها دول المنطقة .. فتطرح مشروع و أنابيب السلام ، لتوزيع المياه التركية على دول المنطقة .

وللمشروع أبعاده السياسية والإستراتيجية الأساسية .. فهو يسمح لإسرائيل التي تعانى من مشكلة حادة في المياه .. بالإشتراك فيه ولكن تركيا ربطت هذه المشاركة بمدى ماتحققه عملية السلام بين العرب وإسرائيل من تقدم .. بهذا تحاول تركيا أن تهيىء لنفسها دوراً أو تأثيراً في عملية السلام بالشرق الأوسط . وهي في نفس الوقت تعطى هذا الدور بعداً أمنياً فتروج للمشروع بإعتباره أحد العوامل التي تساعد على استقرار المنطقة بما سيخلفه من مصالح مشتركة بين جميع الأطراف التي يهمها الحفاظ عليه .. ويؤدى إلى تخفيف عوامل التوتر والصدام في المنطقة .

أما الهدف الأساسى لهذا المشروع فيكمن فى بعده الإستراتيجي المعبر عن رغبة القيادة التركية فى تعظيم وزنها الاستراتيجي فى منطقة الشرق الأوسط .. حيث سيمثل المشروع المفتاح الرئيسي لتحويل تركيا إلى الدولة الإقليمية الرئيسية فى الشرق الأوسط من خلال تحكمها فى إمدادات المياه لدول المنطقة كدولة المنبع الأمر الذى سيمكن تركيا من أن تلعب دوراً سياسياً يؤثر على المنطقة كلها .

ولا يقتصر الدور التركى على هذه الأبعاد الحيوية .. بل له أبعاد أخرى في إتجاه إيران والجمهوريات الإسلامية بالاتحاد السوفيتي لخدمة الإستراتيجية الغربية في المنطقة التي تهدف إلى احتواء الطموحات الإيرانية الإقليمية .. خاصة بالنسبة للحركات الإسلامية في الجمهوريات الجنوبية للاتحاد السوفيتي الساعية إلى الانفصال عن الاتحاد السوفيتي .

## (٢) إيران :

شكلت أزمة الخليج فرصة ذهبية لإيران أحسنت استغلالها بمهارة في الخروج من عزلتها بل والمشاركة بدور إيجابي في المنطقة .. ساعدها على ذلك المواقف التي اتخذتها أثناء الأزمة خاصة موقف الحياد الذي سمح لهاباتصالات واسعة مع أطراف عديدة .. وبأن تكون مركزاً للمفاوضات التي جرت أثناء أزمة وحرب الخليج فقضت بذلك على عزلتها وطفت فوق سطح الأحداث مرة أخرى .

وباندحار القوة العسكرية والإستراتيجية للعراق عادت إيران لتصبح أقوى دول المنطقة الخليجية يساعدها فى ذلك قدراتها البشرية الكبيرة والإقتصادية وتأثيرها العقائدى على دول الخليج العربية .. وفى نفس الوقت أكدت إيران عزمها على أن تلعب دوراً هاماً ونشطاً فى مستقبل منطقة الخليج .. وشرعت فى تنفيذ برامج شاملة لإعادة بناء قوتها المسلحة خاصة القوات الجوية .. كما اهتمت بإحياء واستكمال مشروع بناء المفاعل الذرى فى بوشهر وتطويره كما اتجهت نحوالهند وباكستان فى محاولة للحصول على حبراتها النووية واتجهت مؤخراً إلى الصين لنفس الغرض الأمر الذى أثار قلقاً شديداً فى الأوساط الغربية هو أمر بمثل فى نفس الوقت تهديداً للأمن القومى العربي ومصر مواقف تجاه مصر .

وتهتم إيران إهتهاماً كبيراً بأمن الحليج .. وفي هذا المجال طرحت نفسها ، بإعتبارها القوة الوحيدة التي يستطيع العالم الاعتهاد عليها للحفاظ على الأمن والسلام في الحليج .. وضمان إبقاء طرق تدفق البترول من الحليج مفتوحة .. وعندما صدر إعلان دمشق بشأن أمن الدول العربية بالحليج في أعقاب الحرب .. احتجت إيران على تجاهلها في ترتيبات الأمن واعترضت بشدة على مشاركة مصر في الترتيبات الأمنية الأمر الذي أثار أزمة بين البلدين .

وقد تمسكت إيران برفض أى تواجد لقوات أجنبية فى منطقة الخليج .. وبأن ترتكز ترتيبات أمن الخليج فقط على دول المنطقة .. ورفضت مصر هذا التدخل الإيرانى ف شئون الأمن القومى العربى .. وهو الأمر الذى يهم مصر كدولة عربية .

والواقع أن دول الخليج العربية ترى بحكم موقعها ومصالحها أن تحتفظ بعلاقاتها القومية القوية مع مصر وعلاقاتها الإقليمية الودية مع إيران .. هذا الاهتمام المزدوج لايتعارض مع المفاهيم الحديثة للأمن الشامل في إطار النظام العالمي الجديد .. حيث يقوم نظام الأمن على مستويات أمنية مترابطة .. قومية وإقليمية ودولية .. بمعنى أن أمن الدول العربية في الحليج هو جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي ومصر ركن أساسي من أركان هذا المستوى الأمنى .. بينها الأمن القومي العربي جزء من الأمن الإقليمي من أركان هذا المستوى الأمنى .. وبالتالي للشرق الأوسط .. وإيران ركن أساسي في هذا النظام الأمنى الإقليمي .. وبالتالي فإن إنتهاء إيران إلى أمن منطقة الشرق الأوسط لايتعارض مع أمن المنطقة العربية فكلاهما مكمل للآخر .. وكل منهما يؤدى إلى الاطار الإقليمي العام وصولا إلى نظام أمن عالمي يعتبر سمة أساسية للنظام العالمي الجديد .

أن مصر كدولة عربية كبرى وقوة إقليمية كبرى لابد أن يكون لها دور أساسى في مستويات الأمن المختلفة .. بدءاً من أمن دول الحليج العربية والأمن القومى العربية ثم الأمن الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على هذا الأساس فإن أمن الدول العربية في الحليج . وهو الأمن الذي تعرض للعدوان الأخير – يعتبر مسئولية قومية عربية يمكن أن يشارك فيه أى عدد من الدول العربية تستعين به دول الحليج .. وهذا هو المفهوم الأمنى الذي صدر « إعلان دمشق » على أساسه والذي يعنى بأمن دول الحليج حلقة أساسية من حلقات الأمن القومى العربي .

## (٣) إسرائيل:

تسعى إسرائيل دائماً إلى عزلة مصر عن العالم العربى .. وقد كثفت جهودها بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر للحد من تأثير الدور الإقليمي الهام الذي تلعبه مصر أو شلها عن القيام به بحيث تدعم وجودها وسيادتها للمنطقة بعد أن تنجح في تعميق عزلة مصر خاصة في المحيط العربي حيث حاولت حصارها في كل موضع تعودت أن تمارس فيه وظيفتها القيادية سواء في العالم العربي أو في أفريقيا والشرق الأوسط .

ولكن مصر نجحت فى احتياز هذه المرحلة الصعبة .. وعادت إلى الصف العربى أقوى مما كانت .. فى الوقت الذى بدأت الأوضاع الدولية تتغير خاصة فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى .. الأمر الذى انعكس سلبياً على دور إسرائيل فى الإستراتيجية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط .

وعندما وقعت أزمة الخليج واشتعلت حرب تحرير الكويت انكشف الحجم الحقيقى للدور الإسرائيلي عند مواجهة الازمات الإقليمية الحادة .. وتأكد أن إسرائيل التى تستمد ثقلها السياسي والعسكرى من علاقتها الخاصة بالولايات المتحدة – لا يمكن أن تكون القوة المؤهلة للقيام بالتدخل المباشر في المنطقة من أجل حماية المصالح الحيوية الغربية في منطقة الشرق الأوسط .. الأمر الذي أثر على القيمة الفعلية للتحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي .. ودفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط .. بعد أن تأكد أن الصورة الشاملة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط .. تتطلب تغيير موقع إسرائيل في إستراتيجية الولايات المتحدة .. وكذا النظر في مدى التغيير الذي سيطرأ على مواقع البلدان العربية في هذه الإستراتيجية نفسها وعلى رأسها مصر .. وذلك من حيث دورها في تحقيق الإستقرار وإيجاد الحلول السلمية للتسوية الشاملة لقضايا الصراع العربي الإسرائيلي كمدخل

ضرورى لتثبيت دعامم الإستقرار باعتباره العنصر الحاسم فى معادلة حماية المصالح الكبرى فى المنطقة .

وقد أكد وليام كوانت الخبير الأمريكي المعروف في شئون الشرق الأوسط أبعاد الوضع الإستراتيجي لإسرائيل حين صرح مؤخراً بقوله: « ان إسرائيل لم تعد الحليف الإستراتيجي لأمريكا .. حتى في السابق كان هناك مبالغة في القول أن الولايات المتحدة تحتاج إسرائيل كحليف إستراتيجي كما أن الإتفاقيات الإستراتيجية بينهما مبالغ فيها .. فقد قلت أهمية إسرائيل إلى حد كبير مع نهاية الحرب الباردة .. ويستطرد كوانت قائلا : ان الولايات المتحدة لم تعد في حاجة إلى جهود إسرائيل عند تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط » .

في ضوء هذه الأوضاع بدأت الولايات المتحدة فعلاً تعيد النظر في إستراتيجيتها في الشرق الأوسط .. في ظل شعور بأن إسرائيل أصبحت عبئاً إستراتيجياً على الولايات المتحدة .. هذا الوضع يفسر لنا الإهتام الكبير الذي تبديه إسرائيل بالقضايا الإقليمية .. التي تساعد على إندماجها في النظام الإقليمي الشرق أوسطى خاصة في المجال الإقتصادي .. بهدف الإقلال من إعتادها الكامل على الولايات المتحدة .. وتحررها نسبياً من استمرار حاجتها إليها كضرورة لبقائها والحفاظ على وجودها .. لذلك تبدى إسرائيل إهتاماً واضحاً بالمفاوضات الإقليمية التي ستتناول الموضوعات المشتركة في الشرق الأوسط .. خاصة مجال التعاون الإقتصادي .. وتستعجل إنعقاد هذه المفاوضات وإعطائها أسبقية كبيرة على أن تتمخض عن دور جديد لإسرائيل .. يؤكد وجودها في هذا المجال الحيوي بمنطقة الشرق الأوسط .

## ج - قضايا الشرق الأوسط الأساسية :

## (١) خفض التسليح ونزع السلاح النووى من المنطقة :

إن الأمن الإقليمي للشرق الأوسط .. الذي يحقق الإستقرار ويحمى المصالح الحيوية . عمل مطلباً حيوياً لدول العالم .. مثل هذا الإستقرار لن يتحقق ما لم تدخل إسرائيل المفاوضات الإقليمية القادمة متحررة من أغلال الفكر العدواني ومن فكرة الاعتاد على الردع النووي كوسيلة ضرورية لحماية وجودها .. مستعدة للإنضمام مع باقى دول منطقة الشرق الأوسط إلى معاهدة لتجريد المنطقة من أسلحة الدمار الشامل .. تكريساً للإستقرار وتتويجاً ضرورياً لجهود السلام وترسيخاً لدعائمة .. وتحقيقاً لقدر مناسب من توازن القوى القائم ليس فقط على وقف سباق التسلح في المنطقة .. ولكن القائم

كذلك على إيجاد حد أدنى مناسب ومتوازن من هذه القوى .

لذلك فإن الخطوة الأساسية التي تؤكد جدية النوايا الدولية وتخدم هدف الأمن الإقليمي والعالمي .. تتم بواسطة نزع أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها من كل دول المنطقة دون إستثناء .. ذلك لأن أى تجاوز يسمح باستمرار وجود مثل هذه الأسلحة لدى دولة من الدول .. سيكون المعول الأول في هذه أى نظام أمن عربي أو إقليمي ..

في هذا الإطار فإن المبادرة الأمريكية السابق طرحها في مايو ١٩٩١ والرامية إلى تحقيق أهداف ومستويات معينة من التسلح في المنطقة .. لن تخدم هدف التوازن بل قد تعمق الخلل في التوازنات الإستراتيجية .. وتدفع العرب إلى الاصرار على إصلاح هذا الخلل بوسائل مختلفة .

بينها يعتمد الطرح العربى بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل المتمثل فى المبادرة المصرية السابق طرحها بشأن تجريد المنطقة من هذه الأسلحة .. على أساس أن التوازن هو أساس الاستقرار .. وأنه لا أمن ولا سلام بلا استقرار .

أن هذه المبادرات لن تكون قاصرة على الدول العربية وإسرائيل ولكنها ستضم كذلك دول الشرق الأوسط خاصة تركيا التى تتطلع إلى استخدام الحيار النووى كجزء من سياستها لتعظيم وضعها فى منطقة الشرق الأوسط .. كذلك إيران التى عادت إلى إحياء البرنامج النووى الذى بدأه الشاه عام ١٩٧٦ .. والذى أصبح يمثل أهم اهتمامات النظام الإيرانى الحالى واتجهت إيران إلى الهند وباكستان وأخيراً الصين للحصول على خبراتها النووية فى استكمال مشروعها النووى لتجهيز مفاعل بوشهر (١) وبوشهر (٢) وتؤكد تصريحات المسئولين الإيرانيين سعى إيران نحو امتلاك خيار نووى فى إطار سعيها لتأكيد وضعها كقوة إقليمية عظمى فى المنطقة .. فقد سبق أن قال الرئيس رافسنجانى و انه من الضرورى لإيران امتلاك سلاح للردع لمواجهة ما فى ترسانة قوى الالحاد العالمي .

## (٢) مشكلة المياه:

أنه بسبب الزيادة الكبيرة في عدد سكان العالم العربي .. إضافة إلى الإرتفاع الشديد في معدلات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل .. أصبحت المياه في منطقة الشرق الأوسط مشكله هامة نتيجة لخلل أساسي في توزيع موارد المياه في المنطقة ولجوء إسرائيل إلى الإستيلاء على موارد المياه العربية لصالح مشروعاتها .. الأمر الذي أكسب مصادر المياه

أهمية سياسية كبيرة آخذة في التزايد الذي حول المشكلة إلى قضية استراتيجية .. قد تقود إلى صراعات إقليمية أو تصادمات عسكرية بين دول المنطقة .

إن إمدادات المياه وتنفيذ مشروعات الرى الطموحة تقتضى ضرورة تنظيم استهلاك المياه بين الدول المعنية والإتفاق على استخدام مياه الأنهار الواقعة على الحدود أو التى تمر عبر عدة بلدان كنهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن .. لذلك ينتظر أن يمثل النزاع العربي الإسرائيلي حول المياه إحدى القضايا الرئيسية في مفاوضات السلام الإقليمية . وقد نجم النزاع نتيجة لقيام إسرائيل بسحب المياه العربية لرى أراضيها بشكل غير شرعى من الأنهار العربية كالليطاني في جنوب لبنان والأردن وروافده واليرموك الذي ينبع من جبال حرمون .. وتستفيد منه كل من سوريا والأردن وكذلك مخزون المياه في مرتفعات هضبة الجولان السورية ونهر بانياس الموجود على الهضبة .. فضلا عن استيلاء إسرائيل على ٤٠٪ من المياه الجوفية للضفة الغربية .. كل ذلك يحتم ضرورة التوصل إلى اتفاق تنظيم استهلاك المياه ويحظى بقبول كل الأطراف .

من ناحية أخرى هناك نزاع مماثل بين تركيا وكل من سوريا والعراق حول مياه نهر الفرات الذى يمثل منطقة أزمات .. وهو ينبع من تركيا وينساب عبر سوريا والعراق ويشكل مع نهر دجلة – بعد إلتقائهما – نهر شط العرب على الحدود بين العراق وإيران والذى اشتعلت على ضفافه حرب الخليج الأولى التى استمرت ثمانى سنوات .

وبعد أن قامت تركيا ببناء سد أتاتورك الهائل .. اتهمت بأنها تستولى على مياه الفرات من جيرانها العرب .. وفي الواقع يرتبط هذا النزاع على المياه بالطموحات التركية التي تعكس مخاطر سياسية على العرب .. سيزداد تأثيرها بما سيفرضه مشروعها الجديد الخاص بإمداد بعض الدول العربية وإسرائيل بالمياه (أنابيب السلام) من تحكم اقتصادى في دول المنطقة .. وذلك بإعطاء نفسها حق التصرف في مياه نهرى دجلة والفرات بما يتفق مع مصالحها الإقتصادية والسياسية .. كل ذلك يتطلب ضرورة وجود اتفاق جديد بين تركيا ودول المنطقة حرصاً على منع أى صدام حول المياه في المنطقة .

مثل هذه النزاعات قد تبدو أنها لا تمس أمن مصر .. ولكنها في الواقع تمسه ولكن ليس بشكل مباشر .. لأنها تطرح تحديات غير مباشرة على أمن مصر القومي .. نتيجة لما ستحدثه من تغيير في قائمة الأولويات والتهديدات على الساحة العربية .

وعموماً فإن مجمل هذه المتغيرات قد تخلق حالة من عدم التجانس بين قضايا الأمن القومى المصرى وقضايا الأمن المباشرة لدى الدول العربية الأخرى .. وذلك في حالة الاستمرار على

عدم اتباع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع مثل هذه النوعية من القضايا العربية والمنازعات الجديدة وغيرها من القضايا القومية والشرق أوسطية التي تعكسها البيئة الإقليمية .. وتحتم على مصر ممارسة دورها الرائد ومتابعة سلوكها القومي بفعالية عالية .. تتفق مع معدلات التغبر الجازية في المنطقة من أجل مصالحها الجوهرية .. ومصالح أمتها العربية وما تحتاجه من أمن وسلام واستقرار يوفر لها المناخ الصالح للإنطلاق نحو التنمية الشاملة في إطارها القومي والإقليمي .

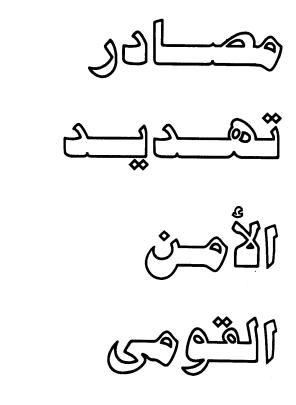

اللواء طلعت مسلم

يتعرض الأمن القومى كأى كيان سياسى لتهديدات ، وتعنى هذه التهديدات أن بقاء هذا الكيان السياسى ومصالحه العليا تتعرض للخطر بحيث ينتج عن ذلك أما تلاشى هذا الكيان تماما ، أو تضاؤله أو انكماش مصالحه العليا بما فى ذلك مكانته الدولية ومستوى معيشه أبنائه بدرجة كبيرة بحيث يتحول هذا الكيان فى النهاية إلى كيان آخر يصعب مقارنته بنفس الكيان قبل تعرضه للتهديد . إلا أن هذه النتيجة إنما تحدث فقط حينما يصبح التهديد واقعا وليس مجرد احتمال كما هى العادة ، فكل كيان سياسى يتعرض لاحتمالات التهديد ، والأجهزة المسئولة عن أمن هذا الكيان تعنى بدراسة هذه الاحتمالات وتتخذ من الاجراءات ما يكفل استباق التهديد بحيث لا يتحول من مجرد احتمال إلى واقع معاش .

ان احتمالات التهديدات لابد وأن ترتبط بمصادر يحتمل أن ينبعث منها هذا التهديد عند توافر ظروف مناسبة لذلك . إن هذه المصادر قد تكون كيانات سياسية أخرى ، أى دولة أو مجموعة دول مترابطة ، كما أنها يمكن أن تكون مصادر طبيعية مثل الجفاف أو الأوبئة والتصحر أو التلوث البيئى ، أو الانفجار السكانى . كذلك فإن هناك تهديدات مجتمعية لا تنبع إلا من داخل الكيان السياسى نفسه ، أى أنها تهديدات داخلية كانتشار المخدرات و الفتن الطائفية والمذهبية والدينية والاهمال وانتشار العنف .

رغم الاقتناع بكل ما سبق فإن الدراسة تنحى المصادر الطبيعية لتهديد الأمن القومى وكذا المصادر الداخلية ، ليس تهوينا من أمرها أو تجاهلاً لها ، وإنما لكونها تخرج عن مجالها المحدد والمخصص بتلك المصادر المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع . وهى فى ذلك قد تتطرق إلى أى منها حينا تكون له علاقة بالمصادر الخارجية لتهديد الأمن القومى .

إذا كان ما سبق يمكن أن ينطبق على مصادر تهديد الأمن القومى لأى كيان سياسى فإن ورقتنا ليست بحثا مطلقا عن مصادر تهديد الأمن القومى لأى كيان سياسى ، وإنما تختص بالبحث في مصادر تهديد الأمن القومى لمصر بالذات ، ورغم ارتباط الأمن القومى لمصر بأمن المنطقة الأمر الذى سنتطرق إليه فيما بعد .

إن دراسة مصادر تهديد الأمن القومى لكيان ما لابد وأن ترتبط بدراسة أساليب التهديدات أو طبيعتها التى يمكن أن يتعرض لها كيان سياسى ما ووسائلها إذ أن هذه الأساليب والوسائل تستطيع بنفسها أن تشير إلى مصادر التهديد المحتملة ، في حين أن القفز إلى تحديد المصادرة مباشرة قد يدفع إلى تصور مصدر للتهديد لا تتوافر لديه الفرصة لاستخدام أحد أساليب تهديد أمن هذا الكيان أو أنه لا تتوافر لديه إحدى وسائل التهديد .

يجدر التنبه منذ البداية بأن تهديد الأمن القومي لكيان سياسي ما يعني تهديد أحد

العناصر التالية بالتحديد: البشر ( السكان ) والمال ( الاقتصاد ) والقوة المسلحة ، وبالتالى فإن أساليب ووسائل ومصادر التهديد لابد وأن تكون موجهة إلى أحد هذه العناصر على الأقل ، أو إليها كلها .

تختلف أساليب تهديد الأمن القومي لأى كيان سياسي عن أساليب تهديد الأمن القومي لكيان آخر وفقا لطبيعة وظروف هذا الكيان في حين أنه هناك أساليب عامة يمكن اعتبارها إنها تستخدم أو قابلة للاستخدام ضد أى كيان سياسي إذا توافرت الظروف المناسبة لمصدر التهديد وكانت حالة هذا الكيان نفسه تسمح بهذا التهديد .

وفقا لما سبق فإن الأمن القومى لمصر يتعرض للتهديد وفقاً لعوامل قومية وجغرافية بالاضافة إلى العوامل العامة التي يمكن أن يتعرض لها أى كيان سياسي آخر . والحقيقة أن العوامل القومية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعوامل الجغرافية ، إلا أن هناك عوامل جغرافية ليس لها علاقة مباشرة بأية عوامل قومية .

لقد ارتبطت مصر منذ فجر التاريخ بالمنطقة المحيطة بها بحيث انعكست التهديدات التى تتعرض لها هذه المنطقة المعروفة الآن بالوطن العربي على أمن مصر ، فلم تتعرض هذه المنطقة لتهديد لم يهدد مصر ، كما أنه في الحالات النادرة التي اتجه التهديد بداية إلى مصر فإنه سرعان ما تحول إلى تهديد باق المنطقة . هكذا كان الغزو الفارسي والاغريقي والعثماني قادما من خارج المنطقة مارا بأقاليم هذا الوطن قبل وصوله إلى مصر في حين اتجه الغزو الروماني إلى مصر واتجه من المنطقة،كذلك بدا الغزو الفرنسي الفاشل بمصر وامتد إلى الشام فحين فشل هناك انسحب من مصر ، ثم كان الغزو البريطاني لمصر بداية لامتداده في المنطقة . أخيراً فإن الفتح الإسلامي بدأ في الجزيرة العربية وامتد إلى الشام ثم إلى مصر ليمتد بعد ذلك ليشمل المنطقة كلها . مؤخرا فإن التهديد الاسرائيلي لفلسطين سرعان ما امتد إلى مصر وإلى باقي الوطن العربي .

كان هذا الارتباط جغرافيا من قبل الفتح الاسلامي وقبل أن تتعرب مصر والمنطقة لكن الاسلام والعروبة قد أوجدا روابط وثيقة وقوية بين مصر وباقى المنطقة العربية لا يمكن الاستهانة بها إذ أنها تتعلق بمنظومة القيم السائدة فيها والتي لو تعرضت للتغيير فإنها لابد وأن تؤثر على أمن مصر ، هكذا فإن تعرض المقدسات الاسلامية للخطر يعتبر تهديدا لأمن مصر القومي وعلى رأس هذه المقدسات الأماكن المقدسة في مكة والمدينة والقدس . إن تعرض هذه الأماكن للخطر لا يحرم الشعب المصرى فقط من أداء فرائضه الدينية وإنما يهدد منظومة القيم السائدة فيه ويعرضه لتهديدات أكبر ، كذلك فإن التعرض للمنطقة العربية بهدف تغيير هويتها العربية فيه

جزئيا أو كليا يؤدى عمليا إلى عزل مصر وتهديد مصالحها العليا إذ يحدد فرص التنقل والعمل داخل المجال الحيوى للشعب .

إن هذه العوامل الجغرافية القومية تعنى أن أول أساليب تهديد الأمن القومى لمصر هو عزلها عن باقى الوطن العربى الذى يمثل مجالها الحيوى ، وأى قيد على حرية حركة شعبها داخل المنطقة يشكل تهديدا لأمنها . هكذا فإن أى خطر خارجى تتعرض له دولة عربية أو إقليم عربى هو فى الحقيقة مقدمة لتهديد أمن مصر ، بل إنه يمكن اعتباره تهديدا موجها لأمنها .

إذا انتقلنا من العوامل القومية الجغرافية إلى دراسة تأثير عوامل الطبيعة الجغرافية لمصر فإننا لابد أن نلاحظ أن مصر منطقة صحراوية يمر بها نهر النيل ، وإن اختراق هذا النهر لهذه المنطقة الصحراوية وبما جلبه من مياه عذبة هو السبب في قيام أول حضارة في التاريخ على أن نقص هذه المياه يؤدى إلى انخفاض قدرتها على النمو والعودة إلى التصحر مرة أخرى ، وهو بالتالى يؤدى إلى احتمالات التوتر الاجتماعي نتيجة لاحتمالات النزاع حول المياه .

هكذا فإن التأثير على مياه النيل بالنقصان هو تهديد خطير لأمن مصر القومى ، بل إن كل ما يعوق تنمية موارد مصر المائية فى ظروف الانفجار السكانى الحالى يشكل تهديدا لأمنها القومى .

كذلك فإن الإقليم المصرى يتسم بندرة الموارد الطبيعية مقارناً بأقاليم أخرى سواء كانت هذه الموارد مياه الأمطار أو كانت ثروات معدنية ، وتزداد أهمية هذا العامل مع التزايد المستمر لعدد السكان حيث ينخفض نصيب الفرد من هذه الموارد . هكذا فإن ارتباط مصر بالعالم الخارجي للحصول على ما تحتاجه من موارد غير متيسرة لديها ضرورة حيوية وترتبط بذلك حرية حركة الإنسان المصرى إلى الخارج سواء في محيطه الإقليمي أو الدولى . ومع ندرة هذه الموارد فإن أي اقتطاع لأي جزء من الإقليم هو اقتطاع من الموارد دون تخفيض للأعباء . يؤدى إلى تهديد للأمن القومي .

يبقى أن كل كيان سياسى يتعرض عندما تتوافر ظروف معينة تتعلق بضعفه النسبى حيال كيانات سياسية أخرى إلى احتمال الوقوع تحت الهيمنة السياسية لهذه الكيانات ، أو اقتطاع لجزء منه عن طريق شد أطرافه ، أو تهديد وحدته أو بشطره بوجود كيان دخيل فى وسطه وأما بتهديد وحدته الاجتماعية وتماسكه . أخيراً فإن التخلف الناتج عن فرض الجهل أو تقييد العلم والبحث والانتاج هو تهديد خطير لأمن أى كيان سياسى .

هكذا يمكن تلخيص أساليب المجتمع لتهديد الأمن القومى لمصر فى عزلها عن منطقتها العربية ، وحرمانها من نصيبها العادل فى مياه النيل وعرقلة الملاحة الدولية وخاصة عبر قناة السويس ، وشد أطرافها بالاستيلاء على جزء من أرضها ، وفرض التبعية والهيمنة السياسية والتخلف . تتحقق أساليب تهديد الأمن القومى المصرى بعدة وسائل بعضها عسكرى والآخر سياسي واقتصادى وثقافى معنوى . ولما كان بحثنا يتركز على ما يختص بالعناصر العسكرية والسياسة الخارجية فإننا سنركز على تلك الوسائل العسكرية بالذات دونما إهمال وتقليل من شأن الوسائل الأخرى ، علماً بأن الواقع أن هذه الوسائل تتشابك لتكمل بعضها ، وأن الوسائل العسكرية بالذات لابد وأن تخدمها باق الوسائل السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والمعنوية .

لقد كانت هناك وسائل تقليدية عرفها التاريخ منذ القدم ، ومازالت هذه الوسائل سارية ومستخدمة ، إلا أن استخدامها أصبح نادراً نتيجة لتوافر وسائل جديدة قوية ومؤثرة وتستطيع أن توفر الكثير من الجهد والمال الذي تحتاجه الوسائل التقليدية السابقة . لقد كانت الصورة التقليدية الرئيسية لتهديد أمن الدول هي الغزو البرى بهدف شد أطراف الاقليم والاستيلاء على ثروته أو احتلاله كاملاً ، وسرعان ما لحق به في التاريخ القديم الغزو البحرى بعد تطور الأساطيل البحرية بما يمكن من نقل الجنود أولاً ثم معاونتها بالنيران من البحر بعد ذلك . وما زالت هذه الوسائل سارية المفعول ومستخدمة ، ويمكن ذكر أمثلة لها في الماضي القريب وفي تاريخ مصر الحديث . يكفي أن نتذكر الغزو البحرى البريطاني الفرنسي لبورسعيد في عام تاريخ مصر الحديث . يكفي أن نتذكر البحري أصبح من الوسائل المستخدمة منذ زمن ليس أن يضيف أن التهديد بالغزو البرى والبحري أصبح من الوسائل المستخدمة منذ زمن ليس بالقصير ، وقد عرفت الأدبيات ما يسمى « بدبلوماسية البوارج » كا أن حشد القوات على الحدود المشتركة وإجراء المناورات العسكرية بالقرب منها من الوسائل المعروفة لتهديد الأمن القومي .

ظهرت فى القرن العشرين وسائل جديدة لتهديد الأمن القومى بعضها أصبح محققا فى حين مازال البعض الآخر رهن التحقيق ، وأهم هذه الوسائل : السيطرة الجوية والتهديد النووى وعسكرة الفضاء . وتتحقق السيطرة الجوية عن طريق تحقيق تفوق جوى على وسائل الدفاع الجوى للطرف الآخر بحيث لا يمكن لهذه الوسائل اعتراض أعمال القوات الجوية المعادية بفعالية وبحيث تصبح القوات الجوية المعادية حرة الحركة فى سمائه قادرة على الوصول إلى أى هدف داخل أراضيه خلال فترة زمنية محدودة وبدون أدنى شك وبخسائر يمكن إهمالها أو تجاهلها . وأهم نتائج هذه الوسائل هى أولا القدرة على اكتشاف أغلب الترتيبات الدفاعية للخصم أولا بأول وأى تغيرات فيها ، ثم القدرة على إصابة الأهداف بدقة عالية وخلال فترة زمنية محدودة على الدولة المعرضة لهذه الوسيلة تحت التهديد الداهم أو شبه الدائم للاصابة بنيران العدو

الجوية ، وتحرمها عمليا من القدرة على المناورة بوسائلها العسكرية والاستراتيجية . ورغم أنه يمكن تحقيق تهديد به بعض الشبه عن طريق امتلاك صواريخ أرض/ أرض إلا أن النتيجة لا تكون متساوية أو قريبة منها حيث لا تؤدى هذه الصواريخ أولاً مهام الاستطلاع التي تحققها القوة الجوية ، كذلك فإن درجة دقة الإصابة وفاعليتها والقدرة على تكررها أقل بكثير منها في حالة القوة الجوية . وفي حين أن الطائرة الواحدة يمكنها القيام بمهمة استطلاعية ومهمة قتالية في وقت واحد ، فإن الصاروخ أرض/أرض لا يمكنه القيام بذلك .

جاء التهديد النووى في نهاية النصف الأول من القرن العشرين ليكون وسيلة جديدة في تهديد أمن الدولة. ويتميز هذا التهديد بأنه يحدث دماراً وخسائر أكبر بكثير من جميع الأسلحة التي سبقته. وبحيث أصبح من الصعب على قيادة أية دولة المخاطرة بالقيام بعمل يؤدى بالضرورة إلى تعرضها للإصابة بسلاح نووى ، من هنا برزت فكرة الردع النووى التي تعتمد على إقناع الطرف الآخر بأن خسائره الناتجة عن القيام بعمل ما يعتبره الطرف الرادع مبررا كافيا لاستخدام أسلحة نووية أكبر بكثير من أى مكسب يمكن تحقيقه عن طريق القيام بهذا العمل . ورغم أن فكرة « الردع » عموماً ليست فكرة جديدة ، إلا أن الجمع بينها وبين السلاح النووى حقق لها مزايا لم تكن متوافرة سابقا . ومع تطور الأسلحة النووية بينها وبين السلاح النووى حقق لها مزايا لم تكن متوافرة سابقا . ومع تطور الأسلحة النووية إلى امتلاك أعداد كبيرة من الرؤوس النووية بهدف تحقيق توازن نووى وليس مجرد ردع نووى . ولقد أعطت الأسلحة النووية قيمة خاصة للصواريخ أرض/أرض حينا تغطى الفجوة بين قدرات القوة الجوية والصواريخ أرض/أرض .

و لم تكن الوسيلتين الأخيرتين بعيدتين عن الوطن العربي فقد تحققت السيطرة الجوية لأول مرة في المنطقة لقوات العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ وتكررت في عام ١٩٦٧ وأثناء حرب الاستنزاف ، ومازالت القوات الاسرائيلية تمارس السيطرة الجوية تماما فوق لبنان والأردن وفوق سوريا بدرجة كبيرة كذلك فإن امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية يحقق التهديد النووى للدول العربية ومصر من بينها حتى وإن كانت إسرائيل لا تعترف علنا بامتلاكها للأسلحة النووية .

مازالت عسكرة الفضاء وسيلة غير مكتملة لتهديد أمن الدول ، فرغم أن الأجسام الفضائية تستخدم لأغراض عسكرية كثيرة مثل الاستطلاع والمساحة والاتصالات والأرصاد الجوية والملاحة ، إلا أن الأمر لم يصل حتى الآن إلى تسليح الفضاء الأمر الذى يمكن أن يبدأ مع تنفيذ مبادرة الدفاع الاستراتيجي . وتشكل الأجسام الفضائية الحالية خطراً يشكل مع باقى الوسائل تهديداً للأمن القومي خاصة فيما يتعلق بالاستطلاع والحرب الألكترونية ،

إلا أن تسليح الفضاء يمكن أن يشكل فى ظروفه تهديدا قويا حيث لا يتوقع أن تتوافر لدى كثير من الدول القدرة على الدفاع ضد أسلحة النضال . وليست عسكرة الغضب بعيدة عن أمن مصر والمنطقة العربية نتيجة لامتلاك إسرائيل أقمار صناعية لم تتأكد مهامها على وجه اليقين . وكذا لازدحام الفضاء الخارجي بأجسام فضائية لدول مختلفة تعبر الفضاء فوق مصر والمنطقة العربية دون قدرة على اعتراضها أو امتلاك ما يماثلها .

إذا كانت هذه هي الوسائل العسكرية الرئيسية فإن هناك وسائل أخرى تهدد الأمن القومي وهي وإن كانت أحياناً غير عسكرية فإنها ما أن ترتبط بقدرة عسكرية حتى تصبح فعلاً تهديداً للأمن القومي ، ولا يعني ارتباطها بالقدرة العسكرية عدم ارتباطها بوسائل وقدرات سياسية وديبلوماسية . ربما كان من أهم الوسائل غير العسكرية إقامة السدود على الأنهار بما يؤثر على نصيب الدولة من المياه بدرجة تؤثر على مصالحها العليا ، وكما قلنا فإن هذه الوسيلة تتطلب أولاً قدرة على الدفاع عن هذه السدود ، ثم إنها تتطلب مساندة سياسية وديبلوماسية واقتصادية . كذلك فإن استخدام القوات البحرية والجوية يمكن أن يشمل على اعتراض خطوط المواصلات البحرية والجوية دونما اشتراط لتحقيق السيطرة الجوية أو الغزو الجوى . ومرة أخرى يتطلب مثل هذه الوسيلة مساندة سياسية وديبلوماسية .

## مصادر تهديد الأمن القومي لمصر

الآن وبعد أن استعرضنا الأساليب والوسائل الرئيسية لتهديد الأمن القومى عموماً وتهديد الأمن القومى المصرى بصفة خاصة يمكن الانتقال باطمئنان إلى دراسة مصادر تهديد الأمن القومى المصرى حيث لابد لهذه المصادر أن تكون قادرة على استخدام أسلوب من الأساليب على الأقل ، وأن تتوافر لديها وسيلة على الأقل لتحقيق هذا الأسلوب . إن إدراك ذلك يمكن أن يستبعد بعض القوى التي كان يمكن اعتبارها أو توقعها كمصادر لتهديد الأمن القومى .

إن دراسة التاريخ عموماً وتاريخ المنطقة ومصر بصفة خاصة تشير إلى أن الأمن القومى العربي والمصرى قد تعرض للتهديد من مجموعتين من الدول يحدث أحيانا الامتزاج بينهما : المجموعة الأولى مجموعة دول الجوار الجغرافى ، وحينا نتحدث عن دول الجوار فهى فى الحقيقة دول الجوار للمنطقة العربية أكثر منها دول الجوار الجغرافى لمصر رغم أن هناك سوابق نادرة لتعرض مصر للتهديد من الدول المجاورة لها مباشرة . وتشمل دول الجوار الجغرافى أساساً إيران وتركيا وأثيوبيا ، ودول شمال البحر المتوسط اليونان وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال . أما المجموعة الدول ذات الطموحات العالمية والتي اكتسبت فى وقتها صفة قطب السياسة العالمية أو الدولة الكبرى أو العظمى ، وتبرز هذه المجموعة بصفة خاصة عندما تكون بعيدة عن المجموعة الأولى ، أى حينا يكون أقطاب النظام العالمي ليسوا من دول الجوار تكون بعيدة عن المجموعة الأولى ، أى حينا يكون أقطاب النظام العالمي ليسوا من دول الجوار

وخاصة دول شمال البحر المتوسط مثل بريطانيا ، وألمانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية . ولا نستطيع هنا أن نغفل تماما احتمالات ضعيفة للتهديد من إحدى الدول المجاورة لمصر مباشرة مثل ليبيا أو السودان إلا أن هاتين الدولتين غير قادرتين ولا راغبتين في الوقت الحالي ولا في المستقبل القريب في تهديد أمن مصر ، كما أن دول الجوار الأفريقية للمنطقة العربية باستثناء أثيوبيا أعجز من أن تقوم وحدها بتهديد أمن مصر القومي ، ولكنها يمكن أن تشكل تهديدا نتيجة لعلاقاتها بإحدى دول المجموعتين السابقتين . وتبرز هنا بصفة خاصة علاقة إسرائيل بدول منابع النيل في كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وزائير ، بينها تبرز علاقة فرنسا بأفريقيا الوسطى وتشاد والسنغال .

## إسرائيل وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية

تعتبر إسرائيل المصدر الرئيسي لتهديد الأمن القومي المصرى نتيجة أولاً لأنها لا تخفي نيتها على إقامة إسرائيل الكبرى الممتدة من الفرات إلى النيل ، ولاصرارها على الانتقام من سيادة مصر بالاصرار على شروط مجحفة في معاهدة السلام مع مصر ، ولحديثها عن حقوق في المياه العربية عموماً ، بالاضافة إلى ذلك أنها تقوم فعلاً كعازل بين مصر وباقى دول المشرق العربي ، وأنها قادرة على شد الطرف الشرق لمصر بحكم وضعها الجغرافي ، وبأعماله المستمرة لانتهاك الحرمات والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولكنها لم تكن لتقوم بذلك لولا تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك فإن لدى إسرائيل من الامكانيات ما يسمح باستخدام وسائل الغزو البرى والبحرى وكذا ممارسة السيطرة الجوية والتهديد النووى وعسكرة الفضاء ضد مصر ، وهي بعلاقاتها مع دول منابع النيل وخاصة أثيوبيا وزائير وتنزانيا تحاول التأثير بالنقصان على موارد مصر المائية ، أخيراً فإنها تعترض خطوط المواصلات البحرية المصرية المصرية أعياناً بأعمال التخريب والألغام ، وكذا تعترض أحياناً الملاحة الجوية إلى مصر .

## الولايات المتحدة الأمريكية ووجودها العسكرى

رغم أن العلاقات المصرية الأمريكية الآن تعتبر من العلاقات الخاصة ، إلا أنها غير قائمة على تكافؤ الأطراف . وهي موجهة لتحقيق المصالح الأمريكية أكثر منها لتحقيق مصالح مصر . وتكرس الولايات المتحدة الأمريكية التبعية الاقتصادية المصرية لها ، وتمارس نوعا من الهيمنة السياسية وهي تعمل واقعيا لتقييد حركة مصر في المنطقة بتأليب الدول العربية ضدها وبدفعها إلى تبني مواقف تؤدى إلى خلافات بينها وبين هذه الدول وهي تشجع أبناء النوبة الانفصال عن مصر ، ثم إنها بدعمها لاسرائيل على طول الخط وضمانها لأمنها تشجع إسرائيل على تهديد

أمن مصر على النحو الوارد في الفقرة السابقة . وهي تفرض على مصر درجة من التخلف بتطبيق قيود على استيراد وإنتاج الأسلحة وخاصة الصاروخية وأسلحة التدمير الشامل .

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أساساً من دول المجموعة الثانية ذات الطموحات والمطامع العالمية ، ومن المستبعد أن تقوم بغزو برى لمصر ، في حين أن قيامها بغزو بحرى في ظروف تعارض السياسة المصرية معها أكبر من ذلك ، وتمارس الولايات المتحدة السيطرة الجوية فعلا في المنطقة العربية إلا أنها تقوم بنشاطها الجوى في المجال المصرى بتنسيق مع السلطات المصرية ، إلا أنه يتوقع في حالة الخلاف أن تتحدى الإرادة المصرية . ويلعب الوجود العسكري الأمريكي في سيناء وفي البحر المتوسط وفي الخليج دورا رئيسيا في توفير هذه القدرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية . والولايات المتحدة أكبر دولة قادرة على تحقيق التهديد النووي وعلى عسكرة الفضاء ولا يمكن استبعاد أي منهما ويكفى أن نتذكر في هذا الصدد ما تردد أثناء حرب الخليج حول إمكان استخدام الأسلحة النووية • التكتيكية ، ضد العراق سواء بهدف تقليل الخسائر الأمريكية أو لمواجهة احتمال استخدام العراق للأسلحة الكيميائية ، وأهمية ما تردد في أنه يمثل اتجاها يمكن أن يتغلب على المعارضة في ظروف مخالفة لما سارت عليه الأمور أثناء حرب الخليج . ولا ننسى هنا قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم السياسي والديبلوماسي لوسائلها العسكرية عن طريق الحصول على التأييد المطلق من دول حلف شمال الأطلسي ودول أوروبا عموما بعد انهيار السلطة في شرق أوروبا أو عن طريق جمع التأييد داخل مجلس الأمن ، وفي النهاية عن طريق استخدام حق الاعتراض ضد أي قرار مضاد لاستخدامها لوسائلها العسكرية ، وهي في ذلك تستخدم أيضاً جميع الوسائل السياسية والاقتصادية عن طريق الاغراء والتهديد ، الاغراء بمزايا والتهديد بالعقوبات .

## أثيوبيا وتهديد موارد مصر المائية :

تشكل المياه الواردة من هضبة أثيوبيا الجزء الأكبر من موارد مصر المائية ، ويعتبر التأثير على هذه الموارد بصفة خاصة تهديدا لأمن مصر ، في حين أن التأثير على باق الموارد يشكل أيضاً تهديدا إلا أن مصادر التهديد هناك لا تتوافر لها وسائل التهديد . وللحقيقة فإن قدرات أثيوبيا الحالية أضعف من أن تمكنها من إقامة سدود على روافد النيل التى تغذى مصر بحيث توثر فيها تأثيرا ملموساً ، إلا أنها بمعاونة أجنبية وإسرائيلية بصفة خاصة تقوم بإنشاء سدود قد تمكنها من خفض كميات المياه الواردة إلى مصر بمقدار قد يصل إلى سبعة بالمائة من إجمالى الموارد القادمة من أثيوبيا . وتمتلك أثيوبيا قوة ملموسة للدفاع عن السدود التي تقيمها وتزداد هذه القدرة بالتعاون مع إسرائيل . وتهدد أثيوبيا كلا من السودان والصومال وبالتالى فإنها تهدد مصر وقدرتها على الانتشار داخل مجالها الجوى . أخيراً فإن موقع أثيوبيا الجغرافى وقربه

من مضيق باب المندب قد يمكنها من اعتراض خطوط المواصلات المصرية والعربية وخاصة بالتعاون مع إسرائيل .

#### فرنسا :

تحسنت العلاقات المصرية الفرنسية في الثلث الثالث من القرن العشرين ولم تعد فرنسا تتحفز للانقضاض على مصر كما حدث في الحملة الفرنسية أو في العدوان الثلاثي على مصر كلان الوجود العسكرى الفرنسي بدول الفرانكوفون وخاصة أفريقيا الوسطى وتشاد والسنغال ، وكذا في جيبوتي وفي الخليج العربي يشكل مصدراً محتملاً للتهديد وخاصة أن فرنسا ترى أن من حقها التدخل في شئون مستعمراتها السابقة وهي تتخذ سياسة معادية لوصول الاتجاهات الاسلامية إلى الحكم وهي وإن حاولت اتخاذ سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها في أغلب الأحوال تنحاز إلى سياستها في نهاية المطاف.

تتبع فرنسا سياسة مضادة للقومية وللاسلام مما يهدد منظومة القيم المضرية العربية الاسلامية ، وهي تحاول تكريس التبعية باشتراكها في القيود المفروضة على التجارة والبحوث العربية وفي العالم الثالث ، وهي تتبع سياسة تهدف إلى إعادة عزل دول الحوض العربي للبحر المتوسط عن الأمة العربية وتملك فرنسا وسائل السيطرة الجوية والتهديد النووي وعسكرة الفضاء إلا أن احتال استخدامها للتهديد النووي ضد مصر والدول العربية الأخرى غير حقيقي كذلك فإن وسائل عسكرة الفضاء والمتيسرة لديها محدودة .

## إيسران:

تذبذبت العلاقات المصرية الايرانية في القرن العشرين عدة مرات ما بين علاقات وثيقة وقوية إلى تعارض وصراع غير مسلح ، إلا أن حقيقة الصراع بين مصر وإيران كثيرا مادارت على أرض العراق وفي الخليج العربي إذ تتحدى إيران قدرة مصر على الانتشار في مجالها الجنوبي العربي وتعمل على عزلها عنه . كذلك فإن إيران بتزعمها للجناح الشيعي تحاول السيطرة على الشعائر الإسلامية المقدسة في الحجاز ، وهي تمارس دوراً خطيراً في لبنان ، وشجعت التمرد الشيعي والكردي في العراق ، ثم إنها أدارت حربا ضروسا مع العراق هدفت فيها إلى فرض الارادة الايرانية على العراق وهددت دول الخليج العربية ، وهي بذلك حاولت شد الطرف الشرق للوطن العربي ، وكذا تجزئته بتشجيع النعرات الطائفية والمذهبية والقومية واعترضت الملاحة البحرية البحرية في الخليج . وتمتلك إيران وسائل الغزو البرى أساساً واعتراض الملاحة البحرية بينا لا تملك قدرات الوسائل الأخرى رغم ما تردد عن مشروعاتها النووية .

## تركيا:

إحدى دول الجوار الجغرافي التي تذبذبت علاقاتها مع مصر خلال النصف الثانى من القرن العشرين وبدت كأحد مصادر تهديد أمنها ، إلا أن الواقع يقول إن التهديد التركى عادة ما لم يكن تركيا أصيلا بقدر ما كان تهديدا غربيا تتبناه تركيا . وهي كإحدى دول الجوار مهيأة لاستخدام أسلوب شد الأطراف لتهديد الأمن القومي العربي وبالتالي تؤثر على المجال الأمنى الحيوى لمصر ، وهي تقوم بتهديد الوحدة الوطنية لكل من العراق وسوريا وخاصة فيما يتعلق بتشجيع التمرد الكردى رغم ما تعانيه تركيا نفسها من صراع مع الأكراد ، وهي لا تؤثر على مياه النيل إلا أنها تقيم سدودا على نهر الفرات بما يؤثر على موارد كل من سوريا والعراق ، لكن الأخطر هو تعاون تركيا مع القوى العظمي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ، وكذا تعاونها مع إسرائيل بما يتعارض مع المصلحة المصرية المباشرة والمصلحة القومية العربية .

لا يعتقد بامتلاك تركيا بمفردها وسائل كافية لتهديد الأمن القومي العربى والمصرى رغم ما لديها من جيش كبير نسبيا وأسطول أكبر من أى أسطول عربى بما فيه الأسطول المصرى ، لكنها لا تمتلك وسائل الغزو ولا السيطرة الجوية ولا التهديد النووى ولا عسكرة الفضاء ويخشى من أن تحصل على هذه الوسائل سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية .

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

الأون في فطاق الشرعية الدولية

السفير محمود سهير أحمد

#### مقتمــة :

المفروض أن و التنظيم الدولى و الناتج عن ميثاق سان فرنسيسكو لإنشاء الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ ، المفروض أنه يحقق أمن وسلامة جميع الدول وأن يضمن رعاية حقوقها ، كبيرها وصغيرها غنيها وفقيرها قويها وضعيفها وذلك استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولى وفي ظل رعاية الدول الخمس الكبري أعضاء مجلس الأمن وصاحبة قرار الفيتو في ذلك المجلس .. بصفتها مسئولة عن الأمن والسلام العالمي ..

بيد أن الحرب الباردة بدءا من سنة ١٩٤٨ أبرزت التناطح بين العملاقين الروسى والأمريكي « وثنائية قطبى » ذلك العالم بدءا من ١٩٤٨ وحتى سنة ١٩٩١ . ومن ثم فإن النزاع العقائدي والاستراتيجي بينهما ألقي بظله وعطل تنفيذ الميثاق والشرعية الدولية أحيانا . بل لقد أطلق العنان لتدخل هذا القطب أو ذاك تدخلاً مباشراً وعسكرياً لرعاية مصالحه بعيداً عن الشرعية الدولية ( أفغانستان جرانادا – بنما – الغارة على طرابلس وبنغازي ) كما سمح أو شجع انتشار الحروب الصغيرة الإقليمية نيابة عن أحد القطبين أو بمباركة أحدها أو شجع انتشار العروب الصغيرة الإقليمية نيابة عن أحد القطبين أو بمباركة أحدها الشرعية الدولية المفترضة في ميثاق سان فرنسيسكو .. وفي ظل التوازن الدولي القائم على الشرعية الدولية المفترضة في ميثاق سان فرنسيسكو قد ضمن – على الأقل نظريا – لجميع الدول صغيرها وكبيرها الأمن والسلامة واحترام سيادتها داخل نطاق الشرعية الدولية ، إلا أن امتلاك المقدرة على الحافظة على أمن الدولية ، هو ما يعتبر حقاً امتلاك ناصية المقدرة الإستراتيجية والمعسكرية والإقتصادية . إلخ ) . وبعبارة أخرى فإن القدرة على الحافظة على حقوق الدولة ومصالحها بطريق الاعتاد على النفس Self help هو ما يعبر عنه بتملك المقدرة الإستراتيجية بغروعها العسكرية والتكنولوجية والإقتصادية .

## أولاً : فمن وجهة النظر الإستراتيجية :

- العالم حاليا فترة انتقالية أو تجريبية جديدة ، سمتها الاولى زوال نُفوذ أحد القطبين وفقدانه مكانته بتفكك إمبراطورية الاتحاد السوفيتي وحلول هيمنة وسيطرة الولايات المتحدة منفردة ( الأحادية القطبية ) محل الثنائية القطبية .
- وإن كان ليس فى الامكان حاليا التكهن بمدى دوام هذه الاحادية القطبية الجديدة [ فقد ينازعها مستقبلا ظهور مراكز قوى عالمية جديدة ( المجموعة الاوروبية أو اليابان أو الصين أو الهند وهكذا ) بل وربما أيضا إحدى جمهوريات روسيا وأوكرانيا ] ..

٣ - لكن ما يعنينا في الوقت الراهن أن زوال تأثير وجود الاتحاد السوفيتي كأحد القطبين
 المصمنين :

أ - يطلق يد الولايات المتحدة ويسهل عليها عملية اختيار توجهها الاستراتيجي في المشاكل التي قد تثار، أتستعمل غطاء الشرعية الدولية أم تلجأ إلى وسيلة الاعتهاد على النفس Self help والاعتهاد على قوتها العسكرية مباشرة خارج نطاق الشرعية الدولية ، خاصة وقد زال تأثير التوازن الذي كان يكفله وجود الاتحاد السوفيتي ، وقد يشجع ذلك الولايات المتحدة على تكرار ظواهر بنها وجرانادا والاغارة على ليبيا .. وها نحن حاليا نشهد تصاعد الضغط الامريكي البريطاني ضد ليبيا خارج نطاق تلك الشرعية الدولية !!

ب - كذلك فإن زوال تأثير التوازن الاستراتيجي الذي كان يكفله تواجد الاتحاد السوفيتي إلى جانب زوال قوة العراق العسكرية الضاربة من شأنه تشجيع حرية عمل كل من تركيا وإيران وإسرائيل في منطقة الشرق العربي وقد يسمح لها باللجوء إلى مبدأ الاعتماد على مقدراتها الاستراتيجية المنفردة للحصول على مطالبها الاقليمية ..

ويلاحظ أن تركيا قد لجأت فعلا إلى هذا الاعتهاد على النفس Self help في شمال العراق حيث أرسلت قواتها العسكرية مرارا بدعوى الدفاع عن الأكراد حينا وتأديب عصابات الأكراد حينا آخر . . وها هو ذا رئيس وزراء تركيا يردد مرة أخرى حديثا تهديداته باستعمال القوات التركية في شمال العراق إذا تعرض الأكراد لعمليات عسكرية عراقية جديدة .

أما إيران فقد أحست قدرا بما يتيحه لها حرية العمل بعد رفع القيود والضوابط ( السوفيتية القديمة ) . فأصبحت تعمل من أجل تأكيد سيادتها وهيمنتها في منطقة الخليج والمطالبة \_ بمسئوليتها في الدفاع عنه بل وقد أثمرت جهودها في اقتناع الكويت ودول الخليج بوجوب توفير دور مناسب لايران في ذلك المضمار .

## ثانيا: التطبيق العلمي الاستراتيجي للمتغيرات الاستراتيجية الجديدة

يدعونا ماسبق عرضه إلى طرح السؤال « ماإذا كانت الاوضاع الاستراتيجية الجديدة أكثر مواتية – أم أقل مواتية لمصالح بعض الدول » التي قد يهمنا الاشارة إليها وهي ؟؟

#### ١ - الولايات المتحدة :

أ – أكثر مواتية بطبيعة الحال إذ يتيح لها الوضع الجديد حرية الحركة الاستراتيجية سواء داخل الشرعية الدولية متى شاءت أو خارجها متى شاءت دون التقيد بالقيود والضوابط التى كان يكفلها وجود الاتحاد السوفيتي في منافسة صريحة لها .. ب - هناك خطر ومحاذير تواجد الصواريخ والرؤوس الذرية السوفيتية في أيدى غير مسئولة حاليا .

## ٢ – مجموعة أوروبا الغربية :

أ – زوال الوجود السوفيتي يزيح عبء الخطر الشيوعي ضد أوروبا .

ب – لكن مازال هناك خطر وقوع الرؤوس الذرية السوفيتية في أيدٍ غير مسئولة حاليا .

ج – تفكك الامبراطورية السوفيتية قد يخلق مشاكل جيوبوليتيكيةواقتصادية أوروبية .

د – زيادة الحافز لدى أوروبا الغربية لاقلال اعتادها على مظلة الولايات المتحدة الاستراتيجية وزيادة فرص منافستها لأمريكا مستقبلا .

## ٣ – دول شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة :

أ ـــ زادت فرص تحررها واختيارها للأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحلو لها دون ثمة كبت أو فرض من موسكو .

ب – زادت فرص جمهوريتي روسيا وأوكرانيا لكي تخلف الاتحاد السوفيتي على المقعد الدائم العضوية في مجلس الأمن وربما استعادة مكانة أحد القطبين الثنائية متى وإذا ماعادت ..

## اليابان وألمانيا :

أما وقد تحررتا من الخطر الاستراتيجي السوفيتي فسوف يكون لهما حرية أكثر
 للحركة والاستقلال عن مظلة الولايات المتحدة النووية وهيمنتها السابقة .

ب - زادت فرصتهما فى المطالبة بمقعد دائم فى مجلس الامن مع زيادة أهميتهما سياسياً.
 ج - كما تزداد فرصتهما فى تبوء مكانة أكبر أهمية فى العالم الجديد عسكرياً واقتصادياً
 وسياسياً

## الصين :

ينطبق عليها الحالتان أ – ج ( اليابان وألمانيا ) .

#### : الهند :

أ - زال تأثير أكبر حلف للهند في شكل الاتحاد السوفيتي مما يقلل هذا من فرص حرية

۲.۸

حركة الهند ويجعلها أكثر حذرا فى معاملاتها مع الغرب والولايات المتحدة بل ومع الصين وباكستان .

ب – ومع ذلك تزداد أهمية ووزن الهند فى العالم الجديد وقد تتبوأ مقعداً دائمًا فى مجلس الأمن بعد عقد من الزمان .

## ۲ - باکستان

- أ \_ زوال الاتحاد السوفيتي ( حليف الهند ) يقوى من مركز باكستان الإستراتيجي حيال الهند .
- ب كما أن زوال قوة العراق الضاربة يقوى من محور إسلام أباد طهران أنقرة .

## ۸ - ترکیا:

- أ زوال الوجود السوفيتي يتيع لتركيا حرية الحركة في منطقة الشرق الأوسط دون قيود وضوابط الوجود السوفيتي عدو تركيا التقليدي والتاريخي .
  - ب يقوى من محور أنقرة طهران إسلام أباد ضد الدول المركز العربي .
  - جـ ومن محور أنقرة / القدس أو تل أبيب بالمثل ( مشروع أنابيب السلام ) .
- د لكنه يقلل من قيمة تركيا ووزنها في ميزان الولايات المتحدة الإستراتيجي العالمي .
- هـ وإن كان في الوقت نفسه يسمح لتركيا بزيادة فرص الإستقلال عن تأثير واشنطن
  مع زوال الخطر السوفيتي الجاثم على حدود تركيا

#### ايران:

- أ. زوال الخطر السوفيتي يتيح لطهران فرض زعامتها وسيطرتها العسكرية على الخليج ،
  والدينية والثقافية على الجمهوريات المسلمة السوفيتية السابقة .
  - ب يتيح لها فرصًا أكبر للمشاركة في خطط أمن الخليج في المستقبل.
  - جـ بدأت فعلًا محاولة نشر نفوذها في السودان ( **عسكريًا واقتصاديًا** ) .
  - د يفرض ذلك على العالم العربي التعامل مع طهران بمزيد من الإحترام .

## • ١ - إسرائيل:

- ١ ح تفكك الإتحاد السوفيتي سوف يزيد من طوفان الهجرات اليهودية السوفيتية إلى إسرائيل
  مما يقوى في نهاية الأمر من إمكانياتها البشرية والفنية والعسكرية .
- ٢ يتيح ذلك لإسرائيل فرص الحصول على قدر أوفر من المساعدات من العالم اليهودى
  والغربي لجابهة طوفان الهجرات ... إلخ .

- ۳ يطلق يد إسرائيل ويشجعها على أساليب العمل العسكرى المباشر Self help ضد جيرانها من أجل الماء أو خلافه متى أرادت .
- عضعف من فرض ممارسة الضغوط السوفيتية الدبلوماسية على إسرائيل لدفعها إلى مائدة مفاوضات السلام .

## ثالثًا : تأثير المتغيرات الإستراتيجية على مصر والعالم العربى :

#### مصر:

- ا حزوال الاتحاد السوفيتي يحرم مصر (وربما غيرها من الدول العربية) من الحليف والصديق البديل alternative إذا ما دعت الضرورة في حالة توتر العلاقات مع أمريكا.
- ۲ كما يحرم مصر من حليف استراتيجي كان مصدراً للسلاح وحليفا سياسيا (سنة ١٩٥٦ كان التحذير السوفيتي ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل للانسحاب كان من أسباب انسحابها فعلا ) وحليفا استراتيجيا (سنة ١٩٦٧ بعد الهزيمة العسكرية كفلت روسيا الدفاع عن المجال الجوى المصرى وعن مينائي بورسعيد والأسكندرية ).
- عياب الاتحاد السوفيتي يقوى من يد عدو مصر التقليدي أي إسرائيل ، وكذا من يد تركيا وإيران في المنطقة .
- غياب الاتحاد السوفيتي يزيد من خطورة موقف سوريا ولبنان والأردن استراتيجيا أمام إسرائيل، وبالتالي يشكل ذلك خطرا غير مباشر على مصر في حالة تحرش إسرائيل بإحداها .

#### سـوريا

- ١ -- الاتحاد السوفيتي كان يجمعه وسوريا علاقات استراتيجية خاصة .
- كانت تباشير تفكك الاتحاد السوفيتي من أسباب دفع سوريا للتقارب مع الولايات
  المتحدة .
  - ٣ أصبحت سوريا أكثر استعدادا للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
- ٤ حيث تحس دمشق زيادة قوة خصمها بل خصمها إسرائيل وتركيا وزيادة الضغوط عليها هي تبعا لذلك .

#### ليبا:

١ – يزداد مركز ليبيا خطورة وحرجا أمام الضغوط الأمريكية البريطانية عليها حتى وإن

11.

كانت ضغوطا لا تتمشى مع الشرعية الدولية وذلك بسبب غياب تأثير الاتحاد السوفيتي .

٧ – قد تتعرض ليبيا لعمل عسكرى أمريكي بريطاني مباشر ما لم يبد العالم العربي والعالم الثالث مزيدا من مظاهر مساندة ليبيا والاصرار على التعامل معها داخل نطاق الشرعية الدولية .

## الأردن ولبنان :

١ - يزداد موقفهما ضعفا بزيادة إحساس إسرائيل بقوتها ومقدرتها على العمل العسكرى المباشر بزوال الوجود السوفيتي .

٢ - وبخاصة لزيادة حرج مركز سوريا أيضاً إزاء إسرائيل وتركيا .

٣ - ينطبق نفس الوصفّ على مركز لبنان خاصة أن المباحثات الأخيرة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل قد كشفت عن محاولات إسرائيل دق أسفين بين لبنان وسوريا بالتلويخ للبنان باستعداد إسرائيل للجلاء عن جنوب لبنان في حالة طلب لبنان جلاء القوات السورية عنها .

## عالم عدم الانحياز:

- ١ تزداد مكانة دول عدم الانحياز ضعفا وحرجا بغياب أحد أسباب قيام نظرية عدم الانحياز وهي الحرب الباردة والنزاع الايديولوجي بين الشيوعية والرأسمالية .
- ٢ يتعين على مجموعة عدم الانحياز إعادة النظر في مقوماتها وأسباب وجودها وتوجهاتها المستقبلة بل علاقاتها الجديدة مع المعسكر الغربي والولايات المتحدة .

□ \* □

# المناقشات

## أ. أحمد حمروش

المحور الاستراتيجي الذي نتعرض له اليوم هو محور شامل لكافة القضايا التي توزعت على المحاور الآخرى ... فلا يمكن فصل الاستراتيجية عن الحضارة أو السياسة أو الاقتصاد ... ولكن الأخ السفير وفاء حجازى مقرر هذا المحور قد رأى مع زملائه الذين أسهموا في الأبحاث ، أو حضروا جلسات الإعداد أن التركيز أساسا قد جذبهم إلى قضية الأمن ، مع التعرض طبعا لبعض ما نوقش تفصيليا في المحاور الأخرى .

ولذا رأى السفير وفاء حجازى والزملاء الذين تعاونوا معه أن يكون الحوار مطلقا لا يستند فقط إلى الأبحاث المقدمة أو يكون مقيداً بحدود التعقيب عليها ... وإنما يتجاوز ذلك في إطار الفكر الاستراتيجي إلى كافة القضايا التي تتفضلون بمناقشتها ..

□ \* □

#### د . حسام عیسی

نتحدث عن الاستراتيجية في إطار عالم متغير يفترض أولا فهم للموضوع وفهم للمتغيرات .

مثلا الكلام دار حول الهيمنة الامريكية متى أصبحت تامة ؟ إذا نظرنا إلى هذه الهيمنة نجد أنها ترسخت سنة ١٩٤٥ . كانت هناك حرب طويلة ألمانية – أمريكية انتصرت الولايات المتحدة وكانت الهيمنة لها ، كان لها أقوى اقتصاد عالمي والتطور التكنولوجي .. منذ ١٥ سنة كان المنتج العالمي لأمريكا .. الآن أفول الهيمنة الأمريكية واضح من خلال الأزمة الإقتصادية الأمريكية الهيمنة الأمريكية التي كانت شاملة أصبحت اليوم مضروبة .

لابد أن نطرح فهماً لهذه المتغيرات الدولية . هل انتهت الحرب الألمانية الأمريكية ، أعتقد أنها لم تنته ، احتمالات الاستقلال الألماني عن أمريكا كثيرة في حين استقلال الأقتصاد الأمريكي عن اليابان قليلة .

النقطة الثانية: ماهى الاستراتيجية ؟ وما هى المصالح ؟ ليس هناك مصالح ثابتة . المصالح يحددها المشروع القومى ، سنة ١٩٥٦ المشروع القومى حدد لنا مصالح مختلفة تماماً ، هل يمكن فى ظل الركود العالمى الحالى نتيجة لركود أكبر فى اقتصاد عالمى هل يمكن بناء الرأسمالية المصرية فى ظل هذا الركود العالمى ؟ لا ، هل يمكن الاستمرار فى الاعتماد على الحليج ؟ . . لا . هناك خطر هائل على العالم العربى ، وهو تدفق العمالة الأوروبية عليه فما هو المشروع القومى فى الحمس عشرة سنة القادمة ؟ ليس هناك مشروع ! ليس هناك نظرة .

- \* - -

#### د . مختار هلودة

الريادة بين الدول تقوم على عناصر أربعة وهي : ١ – الفكر سياسياً كان أو اقتصادياً . ٢ – القدرة الإقتصادية . ٣ – القدرة التكنولوجية . ٤ – القوة العسكرية . ومن الضروري أن يكون هناك حد أدنى بالنسبة للدول التي تصبو إلى الزعامة على المستوى الإقليمي بالنسبة لعدد من هذه العناصر . ومصر في نهاية الخمسينيات وحتى ما بعد منتصف الستينيات اعتمدت ريادتها على الدول النامية الفكر التحرري ودور العالم الثالث مدعماً بفارق تكنولوجي تحت البناء وعلاقة قوية مع القطب الثاني في هذا الوقت ألا وهو الاتحاد السوفيتي . وقد تم في هذه الفترة بناء العديد من المصانع ذات الصبغة الاستراتيجية، وكذا محاولة متكاملة للدخول في صناعات الطائرات والصواريخ وبحوثها إلا أنه في نهاية الستينيات كتب على ذلك التوقف عندما تعرضت مصر لنكسة ١٩٦٧ ، وبدأت الظروف المحيطة تتغير بعد حرب ١٩٧٣ وظهر أنه رغم إنشاء المصانع في مصر إلا أن التكنولوجيا لم توطن في مجالاتها المختلفة ومع انتهاء حركة التحرر العالمية تقريباً أصبح الدور الريادي الفكري لمصر محدوداً . ومن الواضح أن المدخل الريادي لمصر في أفريقيا والدول العربية يجب أن يكون حاليا أمامه المدخل التكنولوجي وإعادة تكوين مدخل فكرى للتطوير العام . ويستدعي ذلك الاهتمام الغورى بعمل إستراتيجية متكاملة من ناحية التطوير والنمو ومن ناحية التكنولوجيات وعلى التوازى دعم العلاقات التكنولوجية والتنموية مع الدول الأفريقية والعربية وأن تحل إلى حد كبير محل التركيز على العلاقات السياسية فقط .وفهم الرؤية التنكولوجية وإنشاء نظم العمل القادرة على تنفيذها ليست بالمهمة السهلة وخاصة إذا استهدفت أيضا التكنولوجيات العسكرية بما في ذلك عمليات صهر التنكولوجيات المختلفة Teohnology Fosion إلا أنه ستكون له آثار إيجابية مباشرة على كلا القطاعين وأعنى الصناعات العسكرية والصناعات المدنية كما أن ذلك مقدمة لمعرفة أساليب الإدارة من خلال تطوير المنظومات والتي تعطي سبقا بالنسبة للدول المحيطة حتى الآن ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالإقتناع بضرورته وتكوينَ المجموعة القادرة على التخطيط له ذات رؤية واضحة مع تحديد التكنولوجيات الأساسية والمدخل المتكاملة للخروج مما نحن فيه وأخذ الريادة في منطقتنا العربية والأفريقية . هذه الاستراتيجية مع الزمن سوف تعطى لمصر وضعاً محلياً ودولياً فالتطور والنمو من ناحية والتكنولوجيا من ناحية أخرى سيغير دون نزاع العاملين الآخرين وهي القدرة الاقتصادية والقوة العسكرية . وفى النهاية فإن العلاقات الخارجية فى عصرنا الحالى يجب أن ترتكز على أنه يمكن من خلالها بناء القدرة الداخلية بسرعة وعنف حيث المجتمع الحديث يتطلب متضاربات لاقبل لدولة ذات بناء داخلى جامد أو ضعيف على مواجهتها فهو يتطلب التنافس مع التعاون والدقة والإلتزام مع التحرر وهذا يخلق ضرورة تفهم الانتقال من السيطرة الاشرافية والتعليمات إلى السيطرة بالقياس على الإنجازات وتحقيق الأهداف وهى خطوة ليست بالبسيطة وتحتاج إلى عناية دقيقة في الدراسة والتطبيق.

\*

## الفريق أول / محمد فوزى

أرى أن المقصود الأمن الوطنى بينما جميع الأوراق ذكرت بإسهاب الأمن القومى بينما مصرهى عنوان الورقة .. لابد من تحديد المسميات الخاصة بالامن فالكلمة التى ندرسها في سنة أولى عسكرية أمن وطنى يقصد بها الدولة ( مصر ) ، أمن قومى معناه ( الامة العربية ) والامن الاقليمي مقصود به الفهم الانجليزى السابق ( الشرق الاوسط و الأدنى ) .

جميع الزملاء بدون استثناء الباحثين والمعلقين تحدثوا بإسهاب عن الزاوية الخارجية للأمن الوطنى ولم يلمس منهم ، باستثناء طلعت مسلم ، عن الامن الوطنى للزاوية الداخلية . أتفق معكم على التحديات أو المتغيرات العالمية التي أثرت تأثيراً مباشراً على مصر وهي بالترتيب الزمنى زرع اسرائيل منذ ١٩١٧ وعد بلفور الذى يرمى إلى تحقيق هدف استراتيجي كبير في شق الوضع العربي والأمة العربية ونجح في هذا .

الصراع العربي الاسرائيلي الذي أسفر منذ ٤٨ حتى الآن عن مواجهات عسكرية خضناها ونتج عنها حقيقة وهي التفوق الشامل على العرب مجتمعين في النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية الامر الذي أزعجنا كمصريين وكعرب .

التناقضات العربية العربية منذ اكتشاف البترول واستغلاله كمورد رئيسى أدى إلى فصل المجتمع العربي إلى قسمين واحد منهم غنى والآخر متردى قياساً إلى البقية . مثلا دخل الفرد في الكويت ٧ أضعاف الدخل القومي للفرد في مصر م

الغصل الاجتماعي بين العرب ونتيجة التنمية الفردية بواسطة البترول.

الحرب الباردة بين القطبين.

تفكك الاتحاد السوفيتي والسيطرة الامريكية على العرب هذه المتغيرات الدولية والهيمنة الأمريكية لابد من إبرازها على السطح أكثر من الآخرين بالنسبة لمصر.

الأمن الوطنى له جناحان جناح اسمه جناح الحكم آلياته مؤسساته،قواته المسلحة ديموقراطيته والجناح الثانى اسمه التنمية الشاملة .

الهدف الاول للاعتداء الثلاثي ١٩٥٦ عدم إعطاء الفرصة للثورة المصرية لاستغلال الاسلحة السوفيتية بشكل يجعلها تستخدمها الاستخدام الكامل.

والهدف الثاني هو وقف التنمية في مصر والتي كانت نجحت بشائرها إلى جانب هدم نظام الحكم وزوال عبد الناصر وتجميد الشعب المصرى في حدوده ·

هذا هو الهدف الثاني لأعدائنا ولايزال لأنهم يعلمون ثورة الشعب المصرى التي تعيد إليهم سيرة فرعون من جديد فهم يعلمون تاريخ الشعب المصرى .

#### أ. محمد عودة

ليس لمصر أمن إلا في إطار أمن قومي لا يتحقق إلا بأجراء مصالحة عربية شاملة ، لابد أن تضم كل العرب وتبدأ بالعراق . لا يكن أن نقيم سلاماً مع إسرائيل ونحاصر العراق وننبذه خصوصاً أن العراق قد أخذت درسا . بقاء الجناح الشرقي للأمة العربية في فراغ أدى إلى نظام الأحلاف .. هذه المصالح العربية الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لإجراء ثورة عربية شاملة .. لدينا كل المقومات وليس لدينا القوة الضاربة .. لابد أن تتحول الجامعة العربية إلى أداة فعالة . الأمن القومي العربي لا يتحقق إلا في إطار أوسع بإعادة جبهة عدم الانحياز بطرق أخرى وعلى أساس شامل يركز الآن على الاقتصاد والاستراتيجية .

مصر والصين تستطيع أن تأُخذ دوراً رئيسياً. لكن مصر عليها أن تأخذ العبادرة لأنها مفتاح المنطقة ولا يمكن لنظام عالمي جديد بدون السيطرة على هذه المنطقة .

مصر سيادتها الوطنية تحتم عليها أن تأخذ المبادرة لإعادة كتلة عدم الانحياز .

#### أ. حسن أبو طالب

لابد من فهم ما يجرى حولنا كمحاولة لاستيعاب الدروس التي تجرى حولنا وأشير إلى ملاحظة سريعة هناك عدة دروس أساسية:

أول درس ، هو أن القوة العسكرية بمعناها المباشر والبسيط لها دور فى المتغيرات الدولية . هناك شعار يقول : يمكن إعادة صياغة العالم من خلال القوة . لابد من الإهتام بحالة توازن القوة وهذا مرتبط بمسألة التسوية مع إسرائيل .

الدرس الثانى ، هو المدخل الاقتصادى ولا يمكن الفصل الآن بين التنمية الذاتية والقومية .

الدرس الثالث ، التعامل مع آليات ذات طابع جماعي بمعنى أنه لايمكن التعامل إلا مع المحيط الاقليمي وأعنى الدائرة العربية .

الدرس **الرابع** : خاص بمسألة التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت الآن أساساً رئيسياً لأى تقدم وأى تنمية ولا يمكن تنظيم المنافع والمصالح دون الدخول في هذا المجال .

الدرس الحامس: هناك تغيرات فى العالم وأشير إلى نقطة فى ثنايا العهود ولم تأخذ حقها . مسألة المواجهة القادمة على المستوى المعنوى بين الحضارة العربية الإسلامية والغربية . هناك محاولات من قبل إيران لخلق تحالفات قائمة على الشعارات الإسلامية .

الدرس السادس: مدى أفول الهيمنة الأمريكية ، أعتقد الهيمنة ليست أبدية ولكن لابد أن نضع في الاعتبار أن الهيمنة الأمريكية ليست اقتصادية ، لأن الاقتصاد الأمريكي يتعرض لمصاعب وأزمات شديدة وتحديات داخلية تمس التجربة الأمريكية . مسألة مدى اندماج الأقليات المختلفة . يهمنى أن أشير إلى أن الهيمنة ليست فقط ذات بعد اقتصادى هى مزيج من قوة عسكرية وتطور تكنولوجي وقدرة على توظيف المؤسسات الدولية لصالح أمريكا . نرى احتمالات كثيرة حول بروز قوة بعد عقد كألمانيا وكاليابان وكالصين ولكن تظل المرونة الأمريكية لتطويع كل هذه الأمور . نخلص إلى تساؤل ما هى البدائل الإستراتيجية التي يمكن لمصر أن تتعامل بها ؟.

من هذه المتغيرات . هناك مجموعة من القيود ومجموعة من الفرص . أتصور أن مصر أمام أحد بديلين إما انباع استراتيجية رفض كل شيء وهي مسألة غير واردة كما ظهر في تجربة الخليج .

لدينا إستراتيجية قصيرة وهي التكيف ومحاولة استغلال كل الفرص المتاحة وتوظيفها . المستويات التي يجب التعامل معها ؟ ما يمكن منعه أو تفاديه ما هي الأشياء التي يمكن توظيفها لمصلحة مصر ؟ تحديد رؤية مصرية تقدم لصانع القرار تأخذ هذه الاعتبارات .. وما هي الأشياء التي يمكن منعها وتفاديها أو يمكن التعامل معها والتي يمكن توظيفها ؟ . كيف يمكن إعادة بناء الرأسمالية المصرية وما هي شروطها السياسية والاجتماعية في ظل الظروف المتغيرة ؟.

#### د . محسن عبد الخالق

سأتناول نقطتين العالم المعاصر ومفهوم الأمن ومفهوم المصلحة لابد أن نبسط الأشياء ولا نعقدها ونبتعد عن الجدليات كالتركيز على ما هي المصلحة وما هي المنفعة .

العالم الجديد أو العالم المعاصر وموقف مصر فيه كيف نتحدث عن عالم جديد دون أن نكون نحن جزءاً من هذا العالم .

ماهى سمات العالم المعاصر ومدى انطباق ذلك فى مصر . السمات كما أراها هى الديموقراطية وحقوق الإنسان .. وفى الاقتصاد آليات السوق . الإجراءات فى مصر ليست كافية .

النظام السياسي هو الصياغة التطبيقية للفكر السياسي ،كما أن الدستور هو الصياغة القانونية للعقد السياسي أو الاجتماعي .

النقطة الثالثة . العلم وتطبيقه نحن بعيدون عن استخدام الأسلوب العلمي في معالجة الأمور . هناك هرجلة علمية ، لا يمكن أن يكون لنا دور في العالم دون أن نتخذ العلم كأسلوب .

النقطة الوابعة: لابد من الالتزام بالعدالة الاجتاعية نحن نعيش في عصر التكتلات. لا يمكن تحقيق أمن في منظومة عربية واحدة تشمل ٢١ دولة تختلف مصالحها وأفكارها لابد من تنظيم العالم العربي في تنظيمات كالمغرب .. أسلوب الأمن ، نحن نخلط خلطاً في مفهوم الأمن . الأمن القومي يتحقق من خلال نظرية الأمن . الأمن القومي يتحقق من خلال نظرية القوى الذاتية والقوة المضادة لتنشأ عنها القوى الشاملة كمدخل حقيقي لاحداث التوازنات وهي الضمان الحقيقي لأحداث الأمن ... فيما يخص المصلحة نحن نخلط بين المصلحة الحيوية التي تؤكد على كينونة الشعب وهي على درجة كبيرة من الثبات – مثلا حبس مياه النيل عن مصر فناء لشعب مصر، وهناك مشروعية للحرب للمساس بالأمن الوطني والمساس بالمسلحة الحيوية أي عندما تحبس مياه النيل لى الحق المشروع القانوني في التدخل بالحرب فالمسلحة العامة هي المصالح التجارية .

نريد أن نفرق بين الدولة والأمة . الدولة هي واقع قانوني سياسي واقتصادي والأمة هي واقع اجتماعي ثقافي لغوى وقد تتكون الدولة من أمة واحدة كما في مصر وقد تتكون من عدة دول كالأمة العربية .

#### د . مراد غالب

نحن نواجه فترة إنسانية جديدة تماما ومرحلة من مراحل تطور الإنسان والإنسانية. الثورة الصناعية عملت النظام العالمي ، كان النظام في هذا العصر هي إنجلترا ونظامها كان رأسمالياً وكانت الماركسية والاشتراكية كرد فعل للرأسمالية . الآن نحن أمام الثورة العلمية والتكنولوجية وثورة المعلومات هذه الثورة تؤدى إلى نظام عالمي تتربع عليه أمريكا .

الولايات المتحدة لازالت متربعة على عرش العالم وهذا لا يعنى أفول نجم الولايات المتحدة وإنما العكس ، فهناك من تنبأ بأفول نجم الولايات المتحدة وعلل هذا بأن الأمبراطورية تنهار .

هناك مجموعة قوى اقتصادية عسكرية أمنية لازالت للولايات المتحدة هذه القوى . هناك نظام هيمنة جديد يتربع عليه سبع دول على رأسهم الولايات المتحدة .

هناك اختراق لجميع الحدود فكيف ندير الأمن المصرى لابد أن نديره في نطاق عالمي وعلينا إدارته في إطاره العربي . صحيح هناك نظام هيمنة ضخم ٥٠ تريلون دولار تتحول إلى العالم مخترقة حدود العالم و٢ تريلون موجودة وتؤثر في التجارة الخارجية وهذا يرجع إلى الجهاز الضخم المسيطر .

كيف نتعامل مع هذا العالم . لابد أن يكون هناك أمل من الدول التى تقدمت ووصلت إلى درجة للمشاركة فى هذا النظام . لا نقول إننا نريد أن نواجه بل علينا أن نكون فاعلين فى هذا النظام الدولى الجديد وأن نتواكب وأن نتنافس وأن نتجنب ، بدون شك لا أمن مصر بمفرده وهذا مستحيل . مصر فى إطارها العربى هو الوحيد الذى نتحدث عنه ، فيه الانتقال من الوضع الحالى لمصر والعالم العربى إلى وضع نكون فيه مؤثرين فى العالم المتغير .

الانتقال مباشرة ليس ممكنا، هناك مراحل إنتقالية نتحول بهذه المرحلة لكى نصل إلى الثورة التكنولوجية . سؤال ماذا سنفعل ؟ .

هناك تخطيط استراتيجي سياسي عسكرى يبرز نواة غير منفصلة عن العالم العربي فكيف نشكل هذه النواة ؟ هل تكون ليبيا ومصر هذه النواة ؟ أم تكون مجموعة الخليج ؟ وهل هذا يكرس الانفصال والاقليمية ؟ وهل الجامعة العربية لها دور ؟ .

في إطار عربي وحوض النيل هذه كتلة أساسية لابد من الدخول لها .

التنمية لابد أن تكون شاملة أو فى إطار ميزان واحد . أساس هذه التنمية هو الإنسان القوة البشرية . نحن نصرف على الإنسان أقل مما يصرف على الإنسان الآخر . نسبة الإنفاق العالمي على التعليم والصحة ١٦٦٪ لابد من التغيير في جميع الميادين ورأس الحربة في هذا التغيير هو الإنسان .

# د . رأفت خالد ( الحزب الوطنى الديموقراطي )

دعونا أولا نتفق على تعريف الأمن القومى على أنه ( مجموعة من القدرات والأنظمة والاجراءات التى تكفل حماية الوطن من كل الاخطار المنظورة والمتحملة التى يمكن أن تهدد سلامة أراضية ، واستقراره ، واقتصاده ، ورفاهيته » .

وفى ظل هذا التعريف فإن مقومات الأمن القومى لمصر يمكن أن تكون التنمية والاستقرار ، والديموقراطية ، والذى يستند إلى السلام الاجتماعى ، ويتدعم بمقومات الدفاع .

وعليه ، فإن أهداف الحزب الوطنى هى الديموقراطية ، والتنمية ، والاستقرار ، وهى أهداف متداخلة بمعنى أنه لا تنمية بلا استقرار ، ولا تنمية بلا ديموقراطية ، كما أنه بدون استقرار لا سبيل إلى الديموقراطية السليمة ، وهكذا تترابط الأهداف وصولا إلى أمن مصر القومى . يدعمه السلام الاجتماعى . ويرعاه مقومات الدفاع الرادع . لأنهم كما يقولون فإن الضعف هو دعوة صريحة للعدوان .

وهكذا يتدعم الأمن القومى ببناء القدرة الذاتية لمصر ، وإدارة مقدرات المجتمع إدارة واعية ، والتحرك في الدوائر العربية والاسلامية والافريقية والشرق أوسطية والدولية بتوازن يساند الشرعية الدولية ، ويحافظ على السلام ، ويحترم المعاهدات والاتفاقيات .

#### تنمية القدرات الذاتية لمصر:

فإذا ماتناولنا الوضع الداخلي محليا في ضوء الأهداف الاستراتيجية العامة للحزب والدولة ، فإننا نثمن جميعا مايتحقق في سيادة المناخ الديموقراطي وتحقيق دعائم الديموقراطية الحقة . من حرية التعبير وحرية الفكر . والتعددية الحزبية . والمشاركة السياسية . وأن مصر - كما أسلفنا في المحور السياسي - قد أعطت لأمتها العربية نموذجاً ديموقراطياً يثبت دائما وأبداً أن مصر قادرة على العطاء . دوما .

ويقينا فقد أدركت مصر بحسها القومى أن المد الديموقراطى هو سمة المرحلة المقبلة . ولذلك فقد أخذت مصر مبارك المبادأة وسبقت كثير من دول المنطقة إلى إرساء دعامم الديموقراطية . بل وكثير من دول العالم التي تتمخض عن مولد الديموقراطية السياسية . والتي تعد حاليا - إحدى سمات مابعد المتغيرات .

وأدركت مصر أيضا بقيادة مبارك أن السبيل إلى التقدم الحقيقى والحضارى هو التخطيط المستقبلي فوضعت مصر خطة طويلة الأمد لعشرين عاماً ١٩٨٢/١٩٨١ – ٢٠٠٢/٢٠٠١

تتم على أربع خطط خمسية متتالية . كانت الخطة الخمسية الاولى بطبيعتها خطة إصلاحية اهتمت بالبنية الأساسية من صرف صحى ، ومياه ، وكهرباء ، ومشروعات صناعية ، وزراعية وإحلال وتجديد القطاع العام . وذلك للتوجيه نحو الاستثمار الذى كان يحتاج . وبالضرورة – لتحديث وإنشاء البنية الأساسية .

ثم تلتها الخطة الخمسية الثانية لتستكمل تلك المشروعات مع الأخذ بالاعتبار البعدين الزمانى والمكانى . ومع الاهتمام المتزايد بتدعيم المقدرة الذاتية للاقتصاد الوطنى ، وإصلاح الاختلالات الهيكلية فيه ، والمبادأة بالإصلاحات الإقتصادية التى يتدعم بها الاقتصاد الوطنى وقطعت حكومة الحزب الوطنى شوطا هائلا فى هذا الصدد شهدت به دول العالم المتقدم ، وأثنى عليه البنك الدولى ، وأيد خطواته صندوق النقد الدولى . ودعمته الولايات المتحدة . وساندته فرنسا وألمانيا والدول الأوربية .

وتتوقف إدارة الاقتصاد المصرى على مركزية التخطيط ، ولا مركزية التنفيذ ، مع إعطاء القطاع الخاص دوره الهام فى تحقيق الخطة ، والاتجاه نحو الخصخصة ، والاتجاه المتوازن نحو ميكانيزم آليات السوق وقوى العرض والطلب .

ويظل البعد الاجتماعي للمحافظة على مصالح محدودي الدخل أحد الاعتبارات الحيوية في اتخاذ القرار الاقتصادي ،. وإذا كانت آليات السوق تفرض الانصياع لقوى العرض والطلب فإن هناك حاجة ماسة – ولو محدودة – إلى بقاء نوع من الدعم للسلع الأساسية لمحدودي الدخل . وهو وضع خاص تنفرد به مصر لطبيعة ظروفها الإجتماعية .

وهكذا تستطيع مصر بالتنمية الشاملة فى خططها الخمسية المتتالية بناء القدرة الذاتية لها بما يدعم أمنها القومى . مع الاهتمام بالتنمية البشرية وتحويل الإهتمام بالتعليم من قضية خدمات إلى قضية استثمار بشرى يتعلق بأمن مصر القومى ، وخلق قاعدة علمية تكنولوجية قوية نواتها مدينة مبارك للأبحاث العلمية .

أما عن المستوى الخارجى فإن أهداف الحزب الوطنى هى السلام والاستقرار والتنمية . وكل الجهود الدبلوماسية والزيارات المتعددة والمتلاحقة للرئيس مبارك هى فى سبيل دعم التنمية الداخلية حتى أطلق عليها''دبلوماسية التنمية'' .

وإيمان مصر الذى لا يتزعزع بالسلام . وإيمانها بالشرعية الدولية . واحترامها لمعاهداتها واتفاقياتها - أضفت على مصر إحتراما دوليا . وأكسبها التأييد فى كل خطواتها التنموية . وأقدم العالم - بكل اقتناع - على مساندة خطط التنمية الوطنية . تأييد لمواقف مصر الشجاعة . ودعما لسياسه الاعتدال فى المنطقه .

#### المنطقة العربية:

فإذا مااتسعت دائرة الاهتمام من مصر داخليا إلى منطقتها العربية فإن هناك مصالح قومية عليا تربط مصر مصيرياً بأمتها العربية .

- ١ أن الدول العربية هي امتداد طبيعي لامن مصر القومي .
- ٢ أن مساندة الدول العربية لمصر وقضاياً العرب تعطى قدرة تفاوضية عالية لمصر
  في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية .
- ٣ المحافظة على دور مصر الريادى ، واستمرارية الاشعاع الثقافي لها في منطقتها ،
  والمحافظة على دور القدرة ، هو أحد أهم المصالح القومية العليا لمصر .
- إن المصالح العربية هي مصالح ذات طبيعة دائمة يجب أن تعتمد على تنمية إقليمية ذات أبعاد إقتصادية محددة وضخمة ، وأن التضامن الذي يفرضه الامن القومي العربي العربي يتأسس على تنمية إقليمية هائلة . وليس على مبدأ مشاركه الأرزاق .
- أنه من دواعى التفاؤل قبول دور مصر عسكرياً فى المنطقة لمحاولة حل معادلة القضاء بين الثروة والقوة . وأن الشكل المقبول الذى تقدمت به مصر لانشاء المظلة العربية كان أحد أشكال تنمية القدرة الذاتية للوطن العربي . دون الحاجة إلى الحماية الخارجية . وهو مايعرف و بالأمن الجماعى ٤ أى الأمن القومى الذى ينبع من داخل الأمة العربية ويعتمد على إمكانيات دولها .
- ٦ أن الامن القومى لمصر يتطلب تدعيم القوى العربية القوية عسكريا لأنها المهيئة أكثر
  من غيرها على حماية المصالح العليا للوطن العربى .
- ٧ أن الامر الذى يحتاج إلى إعادة النظر هو سفر العمالة المصرية دون ضوابط إلى الدول العربية ونوعية المشتغلين هناك . ونوع الفن والثقافة الذى يتم تصديره عربيا لأن ذلك يتنافى مع مبدأى الريادة والقدوه .

#### القارة الافريقية:

فإذا ما انتقلنا إلى قارتنا الأفريقية التي تعد امتدادا حيويا لأمن مصر القومي باعتبارها الامتداد الطبيعي لنهر النيل ، وأنه عن طريق بعض دولها يتم إمداد مصر بحقها من مياه النيل ، ولو أدركنا أن الحروب القادمة سوف تكون من أجل قطرة ماء ، لتبين لنا مدى الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية لأمننا القومي .

ويعيب الكثيرون علينا فى أفريقيا .. أننا لانتجه إلى دول القارة إلا لمصالح وقتية أو لنطالب بتأييد قرار .. أو للمطالبة لقطع علاقات مع دول أخرى على خلاف مع الدول العربية أو لكسب تأييد دبلوماسي فى المحافل الدولية للقضايا العربية المطروحة .

لقد آن الأوان حقا أن تكون مصالحنا فى أفريقيا هى مصالح هامة وثابتة وحيوية وذات طبيعة مستمرة ، خاصه أن أفريقيا – كما قدمنا فى المحور السياسى – هى السوق المستقبلية للصناعات الوطنية المصرية .

ونتبين مقدار أهمية أفريقيا لأمن مصر القومى إذا ما رصدنا تحركات إسرائيل فى أثيوبيا والدعم العسكرى والاتفاقيات العسكرية فيما بينهما ، ومحاولتنا نحن من جهة أخرى خلق التوازن بتأييد ثوار أريتريا ضمانا لسيولة الملاحة عند باب المندب .

ثم تدخل اسرائيل فى جنوب السودان ، وتدخل إيران فكريا وعقائديا بل وعسكريا فى شمال السودان .. ومحاوله تمزيق السودان وترسخ التمزق بين شماله وجنوبه وهو الامتداد الطبيعى لأمن مصر القومى من الجنوب .. ومصدر المياه المتدفق إلى كل حبة أرض فى وطننا الغالى .

# المنطقة الشرق أوسطية:

وسوف نركز هنا على المصالح المشتركة مع كل من إيران كتجمع دينى يحكم، عقائديا نسبة لا يستهان بها من المسلمين الشيعة، وما تحلم به وتخطط له من تحرك سياسى للهيمنة على منطقة الخليج خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وزوال الخطر القائم منه على حدوده مع إيران .. ومع ما لعبته إيران من دور قيادى في أزمة الخليج الأخيرة ودورها في المفاوضات التي جرت بين الأطراف المتنازعة خلال الأزمة .

ثم تركيا التي تمتلك كل مصادر المياه التي تجرى إلى العراق وسوريا .. ومع إقامة سد أتاتورك الهائل ..، والتلويح بمشروع أنابيب السلام لتوزيع المياه ، ثم إمكانية تهديد الوحدة الوطنية لكل من العراق وسوريا فيما يتعلق بتشجيع التمرد الكردى فيهما ، على الرغم ما تعانيه تركيا نفسها من صراع مع الأكراد .

هذا بالإضافة إلى أحلام تركيا أن تتحول إلى قرة إقليمية عظمى ، وأنها مفتاح الغرب إلى المنطقة العربية باعتبارها دولة إسلامية لها علاقاتها التاريخية الممتدة مع العالم العربي . . وهي في نفس الوقت جزء من المجتمع الغربي .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. ماذا أعددنا من دور لكي نواجه أو نتعامل مع هذه

المتغيرات .. ؟! وكيف يمكننا أن نحتفظ بدور مصر الريادى فى تلك الظروف .. ؟! وما السبيل إلى تحقيق أكبر عائد لأمننا القومى وسط كل تلك المعطيات ؟! ومع تدهور القوة العسكرية للعراق .. وأطماع كل من تركيا وإيران لامتلاك القدرة النووية الرادعة .

ويرى الكثيرون – وربما سمعنا من بعض السادة بالندوة – أن السبيل إلى تنمية العلاقات المشتركة بين كل من مصر وإيران ، ومصر وتركيا يجب أن يعتمد على محاور ثلاثة خاصة في المراحل الأولية لبناء جسور الثقة ودعم التعاون .

- ١ تقرير مبدأ حرية التجارة بين الدول الثلاث دون أي عوائق .
- ٢ تقرير مبدأ حرية انتقال رؤوس الأموال وفتح مجالات الاستثمار .
- ٣ تقرير حرية إنتقال العماله بضوابط لا تسمح بتكرار أخطاء سابقة .

وعموما فإن التعاون مع تركيا وإيران يحتاج إلى نوع من التوازن تفرضه طبيعة الظروف الحالية والعلاقات المتغيرة التي تمخضت عنها حرب الخليج .

هذا ما تفرضه دواعى الأمن القومى لمصر فى التحركات الدبلوماسية خلال الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المشتركة .. لأن ما يتعلق بأمن مصر القومى يحتل الأهمية القومية الأولى لأنه يعبر عن المصالح العليا للبلاد .

#### اللواء/ عبد المنعم خليل

تجسيد الرعب النووى موجود منذ عام ١٩٤٥ من نجازاكى وهيروشيما ولم تستخدم نوويا حتى الآن رغم أنفراد أمريكا بالتملك الذرى ولم تستخدم هذه القوة . الرعب النووى أثر على التطور الاستراتيجي العسكرى .

اكتفت أمريكا بالتعامل التكنولوجي مع العراق ولم تستخدم القوة النووية . الرعب النووى عفريت معنوى قائم في أنفسنا ..

اسرائيل معنا هادئة تكتيكيا مع مصر وليست استراتيجياً لأن استراتيجية صهيون تقوم على إقامة دولة من النيل إلى الفرار والهجرة مسألة توراتية وبين التوراة والاستيطان عملية سياسية تهدأ ثم تقوم .

المواجهة الاسرائيلية المصرية آتية لاريب فيها وموضوع المياه فكرة عالمية سوف تثير عدة أزمات .

# اللواء/ عبد الستار أمين

- \* فكرة الأمن القومي هو أمن شامل يغطي ستة اتجاهات أو محاور عمل للأمن هي :
  - أمن قومي سياسي .
  - أمن قومي دبلوماسي .
  - أمن قومي اقتصادي .
  - أمن قومي أيديولوجي .
    - أمن قومي عسكري .
      - أمن قومي بيئي .
  - \* أما من ناحية الابعاد والمدى فإنه قد يعمل في نطاقات أمن عامة أهمها :
    - ١ نطاق أمن داخلي وهو الامن القومي الوطني داخل نطاق الدولة .
- ٢ نطاق أمن مباشر ويغطى الدول التى لنا معها حدود مشتركة وهى ليبيا والسودان وإسرائيل وإذا اعتبرت المسطحات المائية همزة وصل فتدخل المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية وقبرص .
- ۳ نطاق أمن إقليمي ويشمل أمنا قوميا عربيا وأمنا قوميا أفريقيا ( دول حوض النيل ) .
  - ٤ نطاق أمن عالمي ويغطى باقى دول العالم خارج النطاقات السابقة.
- \* تمارس النشاطات الأمنية الشاملة داخل تلك النطاقات إما بعلاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بدرجات متفاوتة .

#### اللواء / طلعت مسلم

حددت منذ البداية أن موضعنا هو السياسة العسكرية والسياسة الخارجية . حاولنا الاعتراف بأن الإستراتيجية والأمن أكبر بكثير من هذين الجانبين . جزء خاص بالعلاقة بين الأمن المصرى والأمن العربي .

أعتقد أن مصر لا أمن لها بدون الأمن العربي ، التاريخ يقول إن مصر بأوضاعها الجغرافية لا أمان عليها بدون الأمن العربي .

□ \* □

#### السفير/ محمد وفاء حجازى

هناك إشكالية تتعلق بالقدرات وهي عدم رؤيتنا ماهية المتغيرات . إشكالية منهج ، كيف نستطيع أن نخرج من هذه الأفكار إلى رؤية تقدم للأجهزة . نطالب بأن يكون هناك منهج أو وسيلة لتوصيل هذه القرارات إلى صانع القرار .

هناك تناقض ، احتمال أن يكون هناك تعارض بين الأمن الوطنى والقومى . التناقض فى الإدراك الأمنى الوطنى مرتبط عضوى بالقومى . السلام أصبح ضرورة إستراتيجية لمصر . إذا كان السلام منطويا على حالة تهديد يجب أن نفكر فى اتجاه آخر وإنشاء قوة عسكرية تستطيع بها مصر أن تحمى نفسها .

## السفير/ أحمد عثمان

أعتقد أن لجنة التضامن قد وفقت كل التوفيق عندما أدخلت المحور الاستراتيجي في إطار دراسة المتغيرات الدولية التي زعزعت القواعد وأنماط السلوك التي كان يسير عليها المجتمع الدولي حتى وقت قريب.

وتقتضى هذه المتغيرات الجذرية من الجانب المصرى أمرين :

الأول : فكر استراتيجي يحاول فهم كل أبعاد هذه المتغيرات لابراز سواء ماقد تحويه من أخطار علينا أو أضرار تصيبنا أو ماقد تهيئه من ظروف مواتية لنا .

الثانى: توضيح العمل الاستراتيجي المطلوب لمواجهة تلك المتغيرات.

الواقع أن الدراسات القيمة التي استمعنا إليها اليوم قد ذهبت إلى حد كبير في معالجة هذين الأمرين . إلا أن هذه الدراسات توحى إلينا من جانب آخر بافتراضين متعلقين بمنهجية العمل الاستراتيجي .

# الاقتراح الأول: خاص بمآل هذه الدراسات:

فى رأينا أن هذه الدراسات يجب ألا تكون أسيرة الأوساط العلمية التى تتداولها ، بل المصلحة القومية تقتضى أن تفرض على المسئولين وأن تستكمل بالمعلومات الرسمية المتوافرة لديهم حتى يتوافر فى النهاية لمصر استراتيجية سليمة وشاملة وفعالة يمكن أن تجنبنا المفاجآت غير السارة والنكبات والكوارث التى انهالت علينا وعلى العالم العربى بانتظام لا نحسد عليه ابتداء من تقسيم فلسطين فى عام ١٩٤٧ حتى غزو الكويت فى عام ١٩٩٠ بكل آثاره المدمرة على الكيان العربى ، كأننا لم نستفد شيئا من الدروس والعبر التى مرت علينا خلال مايقرب من ٥٠ عاماً .

## الاقتراح الثانى: خاص بمستقبل العمل الاستراتيجي:

ومقتضاه إنشاء جهاز استراتيجي على مستوى الدولة يكون له صفة الدوام والتفرغ والتخصص .

وتكون وظيفته الأولى ذات طابع وقائى بمثابة عين ساهرة لا تنام ويمكن تلخيص وظيفته هذه في الآتى :

777

أ- أن يكون منتبها لما يحاك ضدنا وأن يستشعر فى وقت مبكر مؤشرات وملامح الاتجاهات والاستراتيجيات التى تقر بمصالحنا الحيوية فى المجال العسكرى والأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى .. إلخ .

وهذا يقتضي إعداد ورقة تتضمن صياغة تلك المصالح الحيوية تكون دليل عمل له .

- ب- أن يتابع هذه الاتجاهات العدائية ويتفهم طبيعتها وأبعادها وأن يستكشف مايكمن فيها
  من فخاخ أو صراع أو تمويه استراتيجي وأن ينبه المسئولين إليها .
- ج- فى ضوء مايسفر عنه تحليله وتقييمه ، يقوم باقتراح الخطوات أو التخطيط المناسب لمواجهة هذه الاتجاهات وذلك لعرضها على صاحب القرار السياسي .

أما وظيفته الثانية: فهى قيامه باقتراح الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها على المدى القصير أو الطويل بعد عمل كل الحسابات اللازمة وذلك بناء على طلب صاحب القرار السياسى.

نسارع إلى القول ، بأنه يجب ألا نتوقع المعجزات من مثل هذا الجهاز فى بداية عهده ، فالعسكرية المصرية والمدرسة القانونية المصرية أو الطبية أو الهندسية لم تصل إلى ماوصلت إليه الآن إلا بعد أجيال متعاقبة ، ولكن هناك عناصر أساسية يجب توافرها يمكن أن تهيىء له النجاح فى عمله :

# العنصر الأول:

يجب أن تتوافر لديه كل المعلومات المناسبة وأن يقوم بمقارنتها والربط بينها ، فإذا سألنا مثلاً ماالذى يجمع بين زوال سوكارنو وشاه إيران وبوتو ، فبجانب العوامل الخاصة بكل منهم ، فإننا نكشف وجود قاسم مشترك بينهم لم يلق عليه الضوء الكافى وهو أنه كانت لهم جميعاً تطلعات ذرية عسكرية .

#### العنصر الثاني:

يجب أن يكون مفهوماً وواضحاً منذ البداية أن هذا الجهاز هو للفكر والتخطيط الاستراتيجي على المدى القصير والبعيد ، فهو ليس قطعاً جهازاً تنفيذياً يشارك أو ينافس الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى في إدارة أعمالها اليومية ، بل يمكنه الاستعانة بها في عمله التخطيطي .

#### العنصر الثالث:

أن يتكون هذا الجهاز من فتتين من الأفراد .

الفئة الأولى : تتألف من ممثلين من الهيئات ذات الصلة المباشرة بالأمن القومى ، كوزارة الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والاعلام .. إلخ .

الفئة الثانية : تكون من خبراء لهم دراية بالعمل الاستراتيجي من غتلف التخصصات .

## العنصر الرابع:

أن يعمل هذا الجهاز بروح الفريق وأن يعمل على خلق فكر استراتيجي جماعي مؤسس على الحقائق الموضوعية وأن يعاون في حلق مدرسة في الاستراتيجية المصرية ، وفي سبيل ذلك يجب أن يكون عمله بعيداً عن الارتجال والسطحية وأن تكون دراساته ذات طابع فني عميق تأخذ في الاعتبار كل الجوانب العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية تمشياً مع الاتجاه الحديث في العمل الاستراتيجي .

# ماهى حيثيات إنشاء مثل هذا الجهاز في الوقت الحالى :

إن العقل والمنطق البسيط يؤيدان إنشاء مثل هذا الجهاز ، لأن المعروف أن مصر كانت دائماً مستهدفة من قبل القوى الكبرى التي لم تخف أطماعها تجاه مصر بسبب ثقلها الاستراتيجي .

ولكن ومع ذلك ، هناك من يتصور أن انشغال الدول الصغرى بالعملية الاستراتيجية هو من قبيل العبث وتضييع الوقت ، لأنها مهما حاولت بناء استراتيجية خاصة بها لتحمى نفسها ، فلا قبل لها بالوقوف أمام سطوة الاستراتيجيات الموجهة ضدها من جانب القوى الكبرى التى تنزل بالدول الصغرى كقدر محتوم .

وسنحاول إثبات فساد هذا القول ، لا بحجج نظرية أو عقلية ، بل أمثلة عملية مستمدة من جحيم تاريخ مصر المعاصر ، فثبت أن التفكير الاستراتيجي من قبل الدول الصغرى لايقل كفاءة من مثيله في الدول الكبرى وأنه مفيد وضرورى لو عرف كيفية الاستفادة منه .

# أولاً :

المثل الأول حدث في خريف عام ١٩٥١ ، ففي ذلك الوقت قام بعض أعضاء وزارة

772

الخارجية بإعداد تحليل استراتيجي تنبأ بأن إنجلترا سوف تقوم بعمل ماضد مصر في قناة السويس في أغسطس ١٩٥٦ ، بعد أن ألغت مصر معاهدة التحالف مع إنجلترا الموقعة في ١٩٣٦ ، وقدمت هذه المذكرة في ذلك الوقت إلى مكتب وزير الخارجية ، وفي ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، قامت الثورة وكان بين الطبيعي أن تندثر هذه المذكرة وسط زحمة الأحداث ، إنما الأمر الأكيد ، أن ماكانت تخشى المذكرة وقوعه من عمل مضاد لمصر ، قد وقع فعلاً ، وإن كان بشكل لم يكن في مقدور المذكرة أن تتوقعه ، ففي أغسطس ١٩٥٦ اجتمع في لندن المؤتمر الذي كان ينوى إنشاء هيئة المنتفعين لادارة قناة السويس بعد تأميمها ، وبعد شهرين وقع العدوان الثلاثي على مصر بحجة حماية قناة السويس .

ومما يجدر التنويه هنا أن توقع قيام إنجلترا بعمل عدائى فى قناة السويس خمس سنين قبل وقوعه ، لم يكن من قبيل الحدس العشوائى بل كان مبنيا على أساس تحليل قانونى وسياسى ومتابعة بعض التطورات المتلاحقة فى سلوك إنجلترا فى عام ١٩٥١ .

المهم أن الدرس الذي يمكن استخلاصه من تلك الواقعة ، هو أنه لو كان في ذلك الوقت جهاز استراتيجي قومي له سكرتارية دائمة ، لكان في إمكانه الاطلاع على مثل هذه المذكرة وتوجيه نظر الرئيس جمال عبد الناصر لها ، فيكون لديه علم مسبق بنوايا إنجلترا المحتملة ضد مصر في عام ١٩٥٦ ، فيستعد له وقد يتساءل البعض ما هو السر في اختيار المذكرة في عام ١٩٥١ ، فيستعد له وقد يتساءل البعض ما هو السر في اختيار المذكرة في عام ١٩٥١ ، فإن إنجلترا اعتبرت المعاهدة قائمة من جانبها ، حتى انتهاء مدتها المنصوص عليها في المعاهدة وهو أغسطس ١٩٥٦ .

#### ثانياً:

هناك مثل عملى آخر للتفكير الاستراتيجي المصرى ففي نوفمبر ١٩٥٧ ، بعد انسحاب إسرائيل من سيناء بعد عدوان ١٩٥٦ ، أعد بعض أعضاء وزارة الخارجية تحليلاً إستراتيجياً ذكروا فيه أن إسرائيل قد تعاود الكرة في احتلال سيناء بعد عشر سنوات ، وأنه لذلك يجب التفكير في تعمير سيناء ، وفي هذه المرة عرضت المذكرة على الرئيس جمال عبد الناصر ، الذي أمر بتأليف لجنة برئاسة المشير عبد الحكيم عامر لتعمير سيناء ، إلا أنه للأسف انفضت اللجنة بعد اجتماع أو اجتماعين و لم يحدث أي تعمير لسيناء ، ودخلت إسرائيل فعلاً سيناء بعد عشر سنوات في عام ١٩٨٧ ، ولم يبدأ في تعمير سيناء إلا في عام ١٩٨٧ بعد آخر انسحاب إسرائيلي أي بعد ربع قرن من تاريخ كتابة المذكرة التي اقترحت التعمير وفي عهد الرئيس حسنى مبارك .

# هناك أمثلة أخرى لتفكير استراتيجي مصرى اتبعه عمل استراتيجي ناجح :

- أ- تغير حدث فى أواخر الأربعينيات أن ظهر كتاب فى الغرب يتنبأ بأن الحروب الدامية المقبلة سوف تكون بين الشعوب العربية فى شمال القارة وبين الأفريقيين السود فى القارة ، لقد كان يمكن لهذه الدعوة المسمومة أن تؤتى ثمارها الخبيثة لولا أن مصر سارت منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة على خط ثابت فى الدفاع عن شعوب القارة وأخضعت على أرضها حركات التحرير الأفريقية ولم تبخل عليها بالدعم مما سمح لمصر بإفشال هذه الدعوة المسمومة فى مهدها .
- ب- الاعداد الاستراتیجی المعروف لحرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ ، الذی كان من أسباب نجاحه استناده إلى تفكير استراتیجی جماعی ومدروس اشتركت فی صیاغته التخصصات العسكریة والمدنیة .
- ج- الاعداد الاستراتيجي الجماعي الذي صاحب سيناريو محاولة إخراج السفن التي احتجزت في قناة السويس بعد بدء حرب ١٩٦٧ والتي نجحت مصر بمقتضاه أن تثبت للعالم أن إسرائيل هي التي عرقلت عملية إخراج هذه السفن ، وأعتقد أنه كان أول نصر إعلامي نسجله على إسرائيل بعد سنة ١٩٦٧ .
- د- الاعداد الاستراتيجي الذي نجح في تدمير الحفار الذي كانت إسرائيل قد استأجرته لاستخراج البترول من المياه المصرية المحتلة بعد ١٩٦٧ .

من تلك الأمثلة العملية يتضح أن في مصر تفكيراً استراتيجياً يجب تشجيعه وتنظيمه وأن إهمال العمل به أو التغاضي عنه أصبح أمرا غير مقبول فلم يعد من الجائز كلما دهمتنا الأحداث الجسام أن نهرول في تفصيل استراتيجية في التو والساعة كرد فعل للأحداث، ثم نرضي ضمائرنا بالقول المشهور و ما هو الحل البديل ؟ و الحل البديل لا يوضع عندما تمسك الاستراتيجية المعادية بخنافنا ، بل الحل البديل يجب البدء في وضعه في اللحظة التي يرى الجهاز الاستراتيجي المقترح بوادر أو مؤشرات الاستراتيجية الموضوعة للإضرار بنا ، وفي اعتقادي أن هذه البوادر والمؤشرات موجودة فعلا الآن وهي تستهدف الجبهة الداخلية والجبهة الجنوبية المصر ، ما لم ننهض بالوعي لها والاستعداد الجيد لمواجهها .

فائدة هذا الجهاز تتضح أيضاً عندما نتمعن فى المتغيرات الحالية أو المستقبلية فهى فى تقديرنا تحمل تحديات أشد قسوة مما صادفنا حتى الآن ، والعالم العربى أقل استعدادا بانقسامه وتمزقه فى مواجهتها عما كان عليه فى الماضى ، فالمتغيرات يكتنفها غموض وخفاء يثير أسئلة تنتظر إجابات صحيحة ، من ذلك ، ما هى حقيقة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ، هل صحيح أن إسرائيل فقدت جزءا كبيرا من فائدتها لأمريكا بسبب إنهيار الشيوعية ، كما يعتقد الكثيرون ، أليس لإسرائيل وظائف أخرى لدى أمريكا ، وما هى هذه الوظائف ؟

هناك سؤال آخر يردده الكثيرون دون إجابة شافية ، هل الولايات المتحدة غير راضية في الضغط على إسرائيل لأسباب تخصها أو هى في الواقع غير قادرة على الدخول في مواجهة عاصفة مع اللوبي الصهيوني ، وإذا كان قرار أمريكا تأخير ضمانات القروض التي تطلبها إسرائيل يعتبر علامة على إمكان أمريكا الضغط على إسرائيل ، فهل هذا مجرد ضغط تكتيكي لتحذير الجانب العربي كما يعتقد الكثيرون ، فهذه كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات صحيحة ولا يمكن الوصول إلى هذه الإجابات إلا بعد أن يقوم جهاز كالذي اقترحنا إنشاؤه برصد السلوك الأمريكي في عملية السلام ومتابعة تطوره منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ حتى مؤتمر السلام ، وسوف أعطى بعض الأمثلة التي تدل على أهمية هذا الرصد ، فالاستقراء العام لهذا الموقف يدل على أن مصداقية الولايات المتحدة في عملية السلام في الحضيض ، والشخصان اللذان اعتقدا بحسن نية أنه بإمكان الولايات المتحدة حقاً إحداث تسوية ما في الشرق الأوسط ، هما روجرز ونيكسون .

أما روجرز ، فقد استطاع كيسنجر من موقعه فى البيت الأبيض كمستشار للأمن القومى ان يشل مبادرته التى كان جمال عبد الناصر قد قبلها دون أن يغير جزء فيها بالرغم من تحفظات ومخاوف وزارة الخارجية فى ذلك الوقت ، أما نيكسون فقد تم إقصاؤه من الحكم عندما عرف أنصار جمود قضية الشرق الأوسط فى واشنطن نيته الأكيدة فى التصدى للقضية ، أما ووترجيت فقد كانت الأداة التى استغلت للقضاء السياسى على نيكسون ، والسؤال الآن ماذا سوف يكون مصير الادارة الأمريكية برئاسة بوش التى اتخذت قراراً ظاهراً فى الضغط على إسرائيل .

يتمنى الكثيرون أن يتمكن العرب من استرداد حقوقهم عن طريق مؤتمر السلام ولكن إذا ظهر أن الادارة الأمريكية بسبب أو لآخر أصبحت غير قادرة على إتمام السلام العادل، فما هو الحل البديل أمام الجانب العربى ؟ إن وظيفة الجهاز الاستراتيجي أن يدرس ويفكر في هذا الحل البديل من الآن وليس عندما يثبت فشل مؤتمر السلام، أو على الأقل يبدأ في استكشاف السيناريو الذي يمكن أن يعد لنا لكي ننشغل به عوضا عن فشل مؤتمر السلام، كما اضطررنا للانشغال بسيناريو غزو العراق للكويت عوضاً عن الانشغال بمؤتمر القمة العربي الذي كان مفروضاً أن يعقد في نوفمبر سنة ١٩٩٠ وفي ظروف المرونة التي أيدتها منظمة التحرير الفلسطينية والتي ألقت الكرة في الملعب الأمريكي الإسرائيلي.

والله ولى التوفيق

#### السفير/ محمد حافظ إسماعيل

إنهاء الاتحاد السوفيتي كدولة إتحادية منذ نهاية ١٩٩١ ... ديجول من ٢٠ سنة قال ان الاتحاد السوفيتي لا يستطيع أن يقهر أوروبا عسكرياً أو يسيطر أيديولوجياً على العالم . أمريكا لم تستطع أن تحارب في حرب الخليج بدون الشرعية .

أمريكا ولفترة ربما تبقى المسيطرة على الموقف ، ولكن هناك قوتين سوف تظهر .. قوة آسيوية وأخرى أوروبية تتكون من فرنسا وألمانيا . وهذه القوة يمكن أن تقود في النهاية إلى وجود قوة أوروبية متحدة تتضمن ٣٥٠ مليون مواطن في داخلها . نحن مطالبون أن نرى مصر في ظل هذه المتغيرات . أين نحن ؟ أين نريد أن نذهب وكيف نتحرك نحو الهدف ؟ .

ما نريد تحقيقه هو تخطيط أهدافنا في المدى القصير – الممتدة أعوام، أما أهدافنا في الأمد الطويل فتتطلب التخطيط بعيد المدى وهي الأهداف التي لا يمكن تحقيقها مباشرة ونتحرك نحوها من مرحلة إلى مرحلة حسب ما نستطيع توفيره من الإمكانيات دون أن نفقد إتجاهنا نحو الهدف النهائي .

حركة مصر فى العالم العربى ومصر جزء من العالم العربى لإرتباطها به جغرافياً وتاريخياً وثقافياً ولن يكون لمصر تأثير لدى الدول الكبرى مالم يكن لها تأثيرها فى العالم العربى .

إسرائيل قوتها النووية مشكلة قد لايمكن حلها إلا في نطاق الحوار السياسي . اليوم لا نريد حيازة قوة معادلة لأن قدراتنا لا تستوعب برنامجا ذريا، لذا لابد أن نبدأ برنامج ذرى للأغراض السلمية .

مصر لا تستهین بالتسلیح النووی لإسرائیل ، فهی تعلم الناس کیف یدافعون عن أنفسهم وکل منزل له مخبأ وکل مواطن له کمامة . عندما نرید أن نحارب علینا أن نختار أسلحتنا . خطأ صدام أنه اختار مواجهة أمریکا بشروطها – ولهذا فقد هزم .



# المحور الاقتصادي

۱۶ ینایر ۱۹۹۲

#### رئيس الجلسة: د. مصطفى السعيد:

# المشتركون في المناقشة :

- \* الأستاذ / أحمد حمروش .
- الأستاذ / أحمد منير البربرى .
  - \* الدكتور / جلال أمين .
    - \* السفير / تحسين بشر .
  - \* الأستاذ / راجى عنايت .
    - \* الأستاذ / زين سليط .
- \* الدكتور / عبد العزيز حجازى .
  - \* الدكتور / على لطفى .
  - \* الدكتور / فوزى منصور .
    - \* الدكتور / فؤاد حسين .
  - \* الأستاذ / كال حسن على .
  - \* الدكتور / لطفي عبد العظيم .
    - \* الأستاذ / محمود المراغى .
    - \* الدكتور / مختار هلودة .
      - \* الدكتور / ميلاد حنا .
    - \* الدكتور / نادر فرجاني .

#### الأحزاب السياسية المصرية :

- \* حزب الوفد الجديد: د. إبراهيم الدسوقي أباظة.
- \* حزب العمل الإشتراكي: د. صلاح عبد المتعال.
  - \* حزب الأحرار : أ . مصطفى كامل مراد .
    - \* حزب الأمة: أ. أحمد الصباحي.
    - \* حزب الخضر: د. سعد عبد الجواد.

الأوراق المقدمة حول المحور الاقتصادى

# نشاط

# المناقشة

الدكتور جلال أمين

يكثر عادة الحديث عن موقفنا ازاء ( عالم متغير ) عندما يقوى شعورنا بأننا نمر ( بمرحلة انتقال ) إذ نميل حينئذ إلى الشعور بأننا بصدد مواجهة غير المألوف ، مما يتطلب أعمالا مغايرة لم تعودنا القيام به ، والاستعداد لمواجهة الجديد من الظروف بالجديد من المواقف .

وأعتقد أننا فى مصر (على الأقل) محقون فى الاعتقاد بأننا نمر بمرحلة انتقال هامة ، سيتلوها جديد يؤثر على الاقتصاد المصرى (وغيره من جوانب حياتنا الاجتاعية والسياسية والثقافية) ومن ثم يتطلب الاستعداد بأفكار جديدة تؤهلنا لاتخاذ مواقف جديدة .

ويمكن أن نذكر من التحولات التى تمت أو بدأت بالفعل ، وتنبىء بأننا مقبلون على عصر له سمات جديدة حقاً وسوف تكون مؤثرة بشكل فعال على الاقتصاد المصرى ، التحولات الخمسة الآتية :

#### ie k :

التحولات الخطيرة التى طرأت على المعسكر الاشتراكى ، بما فى ذلك سقوط الأنظمة الشيوعية فى أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتى ، واتجاهها جميعاً نحو نظام السوق ، وانتهاء الحرب الباردة .

#### ثانياً:

انتقال عملية الاندماج الاقتصادى الأوروبى إلى مرحلة حاسمة ببزوغ أوروبا الموحدة اقتصادياً في ١٩٩٢ .

#### : 1913

اشتداد حدة المنافسة الاقتصادية بين الكتل الاقتصادية الثلاث: الأمريكية والأوروبية والبابانية ، مما يشير إلى احتمالات صراع اقتصادى حاد قد يؤدى إلى صراع سياسى (وعسكرى ؟).

## رابعاً :

ما أسفرت عنه أزمة الخليج من تطورات حاسمة فى المنطقة العربية ، سواء فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين البلاد العربية نفسها ، أو بينها وبين إسرائيل ، والتمهيد لمرحلة جديدة من تطبيع العلاقات الاقتصادية وغيرها بين العرب وإسرائيل ، والتمهيد للتعاون بين الطرفين فى استغلال موارد المنطقة وعلى الأخص موارد المياه .

#### خامساً:

دخول مصر مرحلة جديدة في علاقاتها مع دائنها ومع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، أثناء وفي أعقاب حرب الخليج ، اتسمت بإعفاءات كثيرة من الديون ، وإعادة جدولة مابقى منها ، وتسارع تطبيق مصر لتوصيات الصندوق والبنك مما يسمى بالاصلاح الاقتصادى أو التحرير الاقتصادى أو التكيف الهيكلى .. إلخ .

إننى أميل إلى الاعتقاد بأن هذه التحولات الخمسة مرتبطة ، بعضها ببعض ، إلى حد يفوق بكثير ما قد يبدو لأول وهلة ، فالاندماج الاقتصادى الأوروبي شديد الارتباط باشتداد حدة المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى ، بل وقد يكون نتيجة مباشرة أو مظهراً مباشراً لهذه المنافسة ، كما أننى لا أعتقد أن نحتاج إلى افراط في الخيال إذا حاولنا الربط بين التحولات الأخيرة في المعسكر الاشتراكي ، أو في الخليج ، أو حتى بينها وبين اشتداد نشاط المؤسسات الدولية المالية على مستوى العالم بأسره ، واتجاهها نحو دعم ، أو فرض التخصيصية والتحرير الاقتصادى .

هذه التحولات الخمسة تمثل في رأيي أهم ملاع و مرحلة الانتقال و منظوراً إليها من وجهة نظر الاقتصاد المصرى ، إذ أن كلا من هذه التحولات لابد أن تنجم عنه آثار مهمة على التطور الاقتصادى في مصر ، وفيما يلي محاولة للمس ما قد يكون أهم هذه الآثار : ١ - لابد وأن تسفر التطورات في أوروبا الشرقية عن تغيرات في توزيع المعونات الخارجية على نطاق العالم بأسره ، وفي حركة الاستثمارات الأجنبية الخاصة حيث ينتظر أن يتجه جزء لا يستهان به من هذه المعونات والاستثمارات الخاصة إلى أوروبا الشرقية . سوف يؤثر هذا بلاشك على حجم ونوع ما تحصل عليه مصر من كلا النوعين من الموارد الخارجية وما يقرن به كلاهما من شروط .

ومن ناحية أخرى سوف يترتب على انتهاء الحرب الباردة تخفيض الانفاق على السلاح ، على نطاق العالم ككل ، على الأقل فى المستقبل المنظور ، وما لم يسفر الأمر عن صراعات جديدة بين أقطاب جدد . وسوف يؤثر هذه على الاقتصاد المصرى من أكثر من ناحية : كإنفاق مصر على السلاح ، حجم المعونات العسكرية المقدمة إلى مصر ومن ثم حجم المعونات الاقتصادية ، بل وعلى حجم المؤسسة العسكرية فى مصر ودورها فى الاقتصاد القومى ، فإذا ترتب على تخفيض الإنفاق على السلاح تغير ملموس فى هيكل الانتاج فى دول الشمال فلابد أن ينعكس هذا بدوره على طبيعة العلاقات التجارية بين مصر وهذه الدول ، بل وأيضاً على طبيعة ومكونات المعونات المقدمة إلى مصر والاستثارت الأجنبية الواردة إليها .

- ٢ غنى عن البيان أن إحكام عملية الإندماج الإقتصادى الأوروبي لابد أن يؤثر على اقتصاديات جميع الدول الداخلة في علاقات اقتصادية هامة مع أوروبا ومنهامصر ، سواء تعلق الأمر بالمعونات أو الاستثارت أو العلاقات التجارية ، وهنا يثور أكثر من سؤال فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية المصرية . هل تواجه مصر أوروبا الموحدة منفردة أم متحدة مع غيرها ؟ ماهي آثار التوحد الأوروبي مع هيكل التجارة الخارجية لمصر وماهي السياسات الاقتصادية المرغوب فيها لمواجهة هذه الآثار ؟ وإلى أي مدى يمكن لمصر أن تفيد من أوروبا الموحدة لتخفيف حدة تبعيتها للولايات المتحدة ، لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها التكنولوجية ؟ .
- ۳ إن نفس الأسئلة المذكورة في البند السابق يمكن أن تثار بالنسبة لعلاقة مصر مع اليابان وكتلة جنوب شرقى آسيا ، خاصة إذا أسفرت السنوات القادمة عن احتدام المنافسة ( الصراع ) بين الكتل الاقتصادية الكبرى .
- ٤ على أنه ربما كان أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى السنوات القادمة هى تلك المتصلة بإسرائيل ، وخططها فى التوسع الاقتصادى والسكانى ، ما أثر تعاظم هجرة اليهود السوفيت أو القادمين من الدويلات التى سترث الاتحاد السوفيتى ، على الاقتصاد الإسرائيلى وخططه التوسعية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد العربي ؟ ماذا أعدت مصر من خطط فى مواجهة مشروعات إسرائيل لاستغلال الموارد المائية بالمنطقة ، وإلى أى مدى تتعارض هذه الخطط مع الآمال المصرية فى التوسع الزراعى ؟ ما الآثار المحتملة لاتساع النشاط الإسرائيلى فى التصدير للمنطقة العربية ، وما نوع العلاقات الاقتصادية فيما بين البلاد العربية التى يمكن أن تنجم فى هذا العصر الإسرائيلى ، أو بالمقابل فى حالة تصديها له بمخطط منافس ؟ .
- في أى اتجاه سوف تستخدم الفوائض المالية لدى دول النفط العربية ، والفوائض البشرية لدى غيرها : لصالح إسرائيل أم لصالح الدول العربية نفسها أم أن المصلحتين ، كا يزعم البعض ، غير متعارضتين ؟ وهل سيظل معدل التقدم التكنولوجي للبلاد العربية محكوماً بمصالح خارجية ، وهل المنتظر أن يشتد إحكام الخناق على العرب في هذا الصدد لصالح إسرائيل والشركات الدولية أم أن من الممكن لمصر والعرب الإفلات من هذا المصير ؟ .
- وأخيراً: أن مستقبل مصر الاقتصادى خلال التسعينات منظوراً إليه فى ضوء اتفاقياتها
  الأخيرة مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لايكاد يحتاج إلى جهد للتنبؤ بصورته
  وسماته الأساسية ، سواء تعلق بهيكل الانتاج ، أو معدل نمو البطالة ، أو التطور فى

نمط توزيع الدخل، أو نوعية الحياة بوجه عام. فهل هذه الصورة هى الصورة المرغوب فيها حقا ؟ وهل أصبح هذا النمط هو حقا البديل الوحيد المطروح أمام واضعى السياسة الاقتصادية في مصر، كما تزعم هذه المؤسسات الدولية ؟.

فى ضوء ما تقدم يمكن أن تتناول المناقشة فى المائدة المستديرة المقترحة ، النقاط الخمس المتقدمة ، ويمكن أن تتبع المناقشة نفس الترتيب المتبع فى هذه الورقة ، فتتناول على التوالى :

- ١ أثر التطورات في أوروبا الشرقية وانتهاء الحرب الباردة على الاقتصاد المصرى .
  - ٢ الآثار المتوقعة لأوروبا ١٩٩٢ .
- ٣ الآثار المحتملة لصراع اقتصادى وسياسى جديد بين الكتل الاقتصادية العملاقة:
  الأمريكية والأوروبية واليابانية.
  - ٤ الآثار المحتملة لاندفاع عملية التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل.
- ٥ الآثار المتوقعة لتطبيق سياسات ( التصحيح الهيكلي ) ، أو ( التحرر الاقتصادى )
  والتخصيصية ، طبقاً لتوجيهات مؤسسات التمويل الدولية .

- \* - -

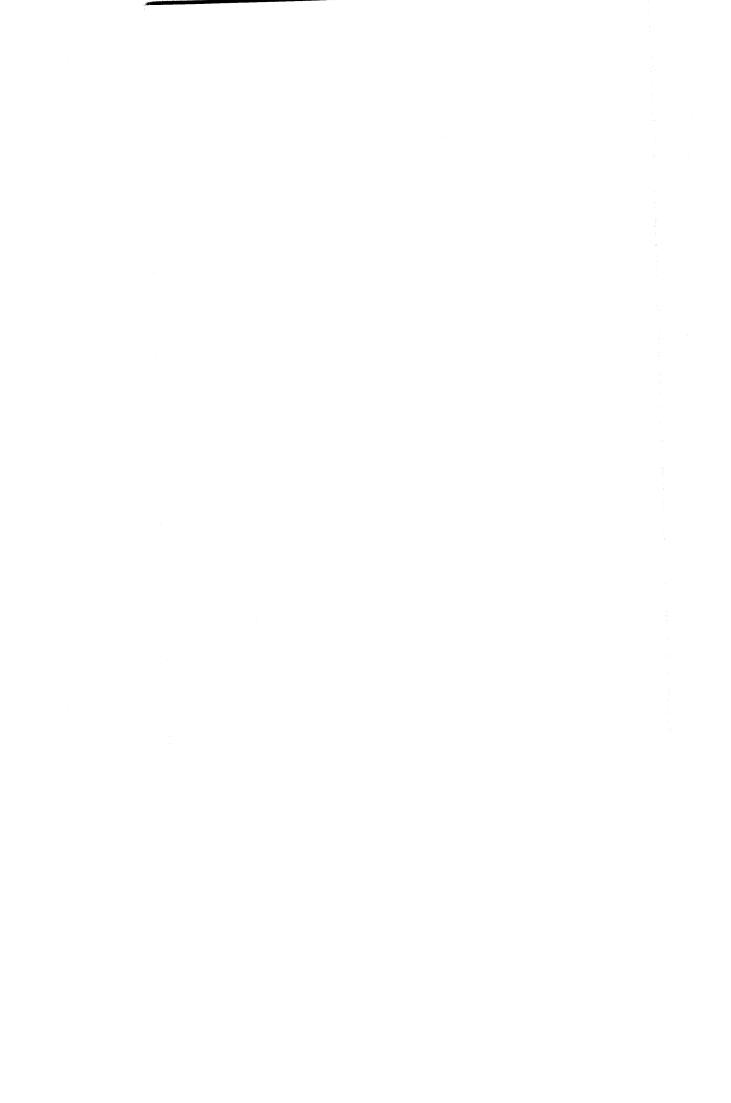

# روپه مستقبلیه همارهم

الأستاذ راجس عنايت

مرفق بهذا ، الفصل السابع من كتابى و مستقبل الشعوب العربية ، كيف نفكر فيه ؟ ، ، وهو مازال تحت الطبع ، رأيت أن أتقدم به كمساهمة ، فى المائدة المستديرة ، الخاصة بالمحور الاقتصادى ، لما فيه من أفكار قد تتيح الوصول إلى رؤية مستقبلية لاقتصاد مصر أكثر عمقا وفعالية ، وأكثر اتساقا مع التحولات والتغيرات التى يمر بها الجنس البشرى حاليا .

ورغم أن قراءة الفصول السابقة كان من الممكن أن يضيف المزيد من الوضوح ، بالنسبة لما هو مطروح في هذا الفصل ، إلا أننى أعتمد على معارف وخبرة السادة الذين يشتركون في الدائرة المستديرة ، في تعويض هذا القصور .

#### ملخص الفصل المرفق:

قدمت فى هذا الفصل ثلاث رؤى لثلاثة مفكرين عالمين مستقبليين ، هم جون ناسبيت ، وبيترد راكر ، وكاورويا ماجوشي ، لتوضيح تباين التناول فى هذا المجال . إلا أن هذه الرؤى تنبع جميعا من فكرة أننا نمر بفترة تحول أساسية فى التاريخ البشرى ، أشبه بفترة التحول من الزراعة إلى الصناعة ، وإن كانت أكثر تسارعا وعمقا وشمولا ، تنقلنا إلى ما نطلق عليه اسم و مجتمع المعلومات ، وتنبع أيضا من أن التحول من الزراعة إلى الصناعة ، أو التحول من الصناعة إلى المعلومات ، يعنى تغييرا كاملا للأسس والمبادىء والعقائد التى تقوم عليها الحياة ، من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية .

وفيمًا يلى بعض الأفكار الأساسية التي يطرحها هذا الفصل:

\* النظريات الاقتصادية التى نتعامل معها ونعتمد عليها حاليا ، سواء الرأسمالية أم الاشتراكية ، قامت أساسا لتتعامل مع واقع المجتمع الصناعى ، حيث يحتل انتاج البضائع والحدمات مركز الثقل فى النشاط الاقتصادى . وعلى مدى العقدين الماضيين ، أثبتت هذه النظريات فشلها المتواصل فى التعامل مع واقع الحياة . ومن هنا ، كان لابد من التفكير فى نظريات وسياسات اقتصادية جديدة ، تتعامل مع واقع المجتمع الجديد ، الذى تحتل فيه المعلومات ، والبضائع المعلوماتية ، والحدمات المعلوماتية ، مركز الثقل فى النشاط الاقتصادى .

\* لايمكن فهم الاقتصاد العالمي الجديد ، إذا تصورناه تجرد تصاعد مستمر للتجارة بين ١٦٠ دولة . أننا ننتقل من التجارة بين الدول ، إلى اقتصاد موحد وسوق واحدة ، على أساس توزيع الواجبات الاقتصادية بين الدول ، وعلى السعى إلى تأكيد الاعتاد الاقتصادي المتبادل ، تعلو فيه الاعتبارات الاقتصادية على السياسية .

\* طبيعة مجتمع المعلومات تفرض واقعا جديداً وفهما مغايراً لمعنى وحدود النمو ، ولازمة

الطاقة والمواد الخام . كما تؤسس نظرة متغيرة للتضخم وسعر الفائدة .

\* الاقتصاد عابر الدول – الذي يتضاعف كيانه عالميا – يخرج عن ولاية الدول، ويتشكل وفقا للتدفقات النقدية ، أكبر من تشكله وفقا لتجارة البضائع والخدمات . والاقتصاد عابر الدول ، تصبح فيه عناصر الانتاج في الاقتصاد التقليدي – من أرض وعمالة – ذات دور ثانوي ، وهدفه لايكون ( تعظيم الربح ) ، ولكن ( تعظيم السوق ) .

\* طبيعة الاقتصاد عابر الدول تفيد أن الدولة القومية ذات السيادة لم تعد الكيان الوحيد ، أو الاكثر تأثيراً ، في تبنى السياسات الاقتصادية . وهذا يعنى وجود كيانات أخرى : كالاقتصاد الاقليمي ، والاقتصاد العالمي للنقود والاثتمان والتدفقات الاستثمارية ، والاقتصاد عابر الدول . هذه الكيانات الأربعة ترتبط ببعضها البعض ، لكن لايتحكم أي منها في الثلاثة الأخرى .

\* السياسيون الناجحون هم أولئك الذين يتحركون في اتجاه ابتكار السياسات التي تخلق (المناخ ) الاقتصادى ) .

\* جسد عصر الصناعة أربعة انفصالات أساسية في الحياة ، الانفصال بين العاملين وأصحاب العمل والذي خلق سوق العمالة ، والانفصال بين المستهلكين والمنتجين الذي خلق سوق المبائع ، والانفصال بين المدخرين والمستثمرين الذي خلق سوق المال . كما أتى عصر الصناعة بانفصال رابع بين الانسان والطبيعة خلق الاوضاع الحالية للبيئة .

\* فهم التباين فى خصائص كل من البضائع والخدمات والمعلومات ، يوضح السر فى هبوط مصداقية النظريات الاقتصادية ، التى قامت على أساس مصالح مجتمع الصناعة وللتعامل معه ، ويؤكد ضرورة البحث عن نظريات اقتصادية جديدة تتعامل مع الواقع الجديد .

\* تميزت الحضارة الصناعية بالملكية الخاصة كأساس قانونى لها ، لتأمين انتاج البضائع وتبادلها فى السوق ، كما تميزت بالتكنولوجيا الميكانيكية . وقد كان هذا هو النتاج الطبيعى لعلم الطبيعة التقليدى ، الذى أرسى قواعده إسحق نيوتن .

\* التحول من التكنولوجيا الميكانيكية إلى التكنولوجيا الميكاترونية ( الميكانيكية - الالكترونية ) ، من أقوى أسس التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات .

\* تعتبر المشاركة ، والادارة الذاتية ، خاصيتان أساسيتان من خواص مجتمع المعلومات ، وهما تحلان محل الملكية الخاصة التي سادت المجتمع الصناعي .

\* كما قام المجتمع الصناعي على الملكية الخاصة ، يقوم مجتمع المعلومات على ﴿ الحيازة ﴾ .

الملكية الخاصة تشير إلى الحق المطلق لوضع اليد على أملاك عبر الزمان والمكان ، و ( الحيازة ) تشير إلى الحق الخاص بالتصرف في الممتلكات ، فقط للذين هم في حالة إدارة حقيقية لها ، أى الذين يشاركون فيها . ومن ثم ، ( الحيازة ) هي ملكية خاصة محكومة بزمان ومكان معينين .

\* تعمل التكنولوجيا الميكاترونية ، مع منشآت ( الحيازة ) ، على إنها عمليات الانفصال الاربع التى فرضها صالح المجتمع الصناعى . مما يعنى اختفاء الطبقات العاملة والرأسمالية ، واختفاء سوق العمالة ، والمضمون الحالى للأجور والانتاج ، ودعاوى استغلال العمال .

#### القصل السابع:

# الاقتصاد في مجتمع المعلومات

كان الطبيعي أن أبدأ بالاقتصاد عند طرح تصوراتي لمجالات النشاط البشرى في مجتمع المعلومات ، باعتباره من العوامل الأكثر أهمية في حياة الشعوب ، ولأنه يضرب بجذوره في جميع المشاكل المعاصرة ، على امتداد العالم . إلا أنني آثرت أن أمهد لذلك بطرح التطبيقات في مجالات التعليم والادارة والممارسة الديمقراطية والاعلام ، وحتى يتأكد القارىء من أننا بصدد عملية إعادة بناء شاملة ، وليس مجرد تحسين أو تطوير أو تهجين ما كنا نائحذ به حتى الآن

آثرت أن أرجىء الحديث عن اقتصاد المعلومات ، لأن ما سأقوله يختلف جذريا عن كل مانسمعه ونقرأه في مجال الإصلاح الاقتصادي ، ولأن النظريات والتوجيهات الاقتصاديةالتي يعتمد عليها علماء ورجال الاقتصاد حاليا ، والتي تأسست وتراكمت على مدى قرنين من الزمان ، هي عصر الصناعة. كلها لم تعد صالحة اليوم للتطبيق ، لافي الدول العربية ، ولا في دول العالم الثالث ، ولا في الدول الاشتراكية التي قررت التنازل عن التخطيط والتنفيذ الاقتصادي المركزي ، ولا حتى في الدول الصناعية المتطورة الكبرى ، كالولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا وألمانيا .

من هنا تأتى الصعوبة ..

فنحن قد تعودنا - عند إعادة النظر فى أمر ما - أن نتلمس السابقة فى دولة كبرى ناجحة ، أوحتى نستجيب لنصائح الاخصائيين من الدول المتقدمة . المشكلة هى أن ذلك الذى أطرحه لاتوجد سابقة لتطبيقه ، ولا تفيد فيه خبرة الاخصائيين الاقتصاديين ، الذين كانت خبرتهم هى المرجع حتى نهاية الستينيات هذا القرن . لكن هذا لايعنى أن هؤلاء العلماء

الاخصائيين لا يدركون أبعاد المحنة التي يعيشونها هذه الأيام ، كما لا يعني أنهم لا يبحثون عن حل للمأزق الاقتصادي الذي يواجههم . واقع الامر أن معظمهم مازال حتى الآن يتخبط في معطيات الماضي ، محجما عن خوض مجاهيل المجتمع الزاحف ، باقتصاده المتميز تماما عما عرفوه واعتادوا عليه .

## الوصفة السحرية

لقد أثارت حركة الاستقلال في عديد من دول العالم الثالث عدة تساؤلات حيوية ، حول المسار الاقتصادى الذى يساعدها على التنمية واللحاق بركب الدول المتقدمة . ثم جاءت أحداث الكتلة الشرقية ، لتهدم أحد ركنى الاقتصاد التقليدى لعصر الصناعة ، وهو الذى يقوم على التخطيط والتنفيذ الاقتصادى المركزى . وأصبحنا – فى العالم الثالث ومع الدول الإشتراكية سابقا – أمام خيار وحيد تدور تنويعاته حول محور واحد ، هو الاقتصاد الرأسمالي ، بما فيه من اقتصاد حر ، وسوق حرة ، وتغليب لنفوذ القطاع الخاص . لقد شاعت فى كتابات المفكرين الاقتصادين العرب – والعالمين أيضا – فكرة أن سمة العصر والعصور القادمة ، هى انهيار الاشتراكية وصعود الرأسمالية ، كما تطبقها المجتمعات الرأسمالية حاليا ، وبعد ماأدخل عليها من بعض التعديلات التى تستوعب جانبا من البعد الإجتماعي . وتصوروا أن الاقتصاد الحر ، وإقتصاد السوق والتحول إلى القطاع الخاص تكمن فيه الوصفة السحرية التى تحقق الشفاء والعلاج الناجح لجميع الأمراض ، التى تعانى منها مختلف المجتمعات ، فى أى مكان على الأرض .

لقد كتبت أكثر من مرة منبها إلى خطورة هذا التوجه ، قائلا ان السنوات القادمة ستشهد إنهيارا للأسس التى قام عليها الاقتصاد الصناعى ، سواء كان إشتراكيا أم رأسماليا ، ذلك لأن الرأسمالية والإشتراكية فى حقيقة أمرهما وجهان لعملة واحدة هى الصناعة ، وإنهما قاما واختلفا وتناقضا من أجل هدف واحد ، هو التعامل مع واقع المجتمع الصناعى ، ووفقا لمبادئه وعقائده الأساسة

قلت ان تداعى الأسس والمبادى، والعقائد التي يقوم عليها المجتمع الصناعى – الأمر الذى ناقشناه بالتفصيل فيما سبق – مفسحة المجال للأسس والمبادى، والعقائد النابعة من مجتمع المعلومات ، يستوجب من كل مفكر اقتصادى عربى أن يساهم بأفكاره التي تقوم على حقائق المجتمع الجديد في ابتداع تصورات ونظريات وسياسات اقتصادية جديدة ، يمكن أن تتعامل بكفاءة مع واقع ذلك المجتمع .

## العصف الفكرى:

وسط هذه الحيرة الشاملة ، التي يعيشها رجال الاقتصاد في جميع أنحاء العالم بادرت مجموعة من المفكرين المستقبلين إلى تلمس طبيعة الاقتصاد الجديد الذي يفرضه مجتمع المعلومات . اكتفى البعض بالرصد للتعرف على مؤشرات التغيير في الاقتصاد خلال عقد من الزمان ، كما فعل المفكر المستقبلي الأمريكي جون ناسبيت ، وسعى البعض إلى القاء نظرة أشمل للتعرف على مدى فشل النظريات الاقتصادية الراهنة ، واستنباط بعض القواعد والإشتراطات التي تساعد على الحزوج من هذه الأزمة ، كما فعل المفكر المستقبلي النمساوى الأصل الإنجليزي الدراسة ، الأمريكي الإقامة بيتر دراكر . وتجشم البعض المهمة الشاقة لرسم إطار اقتصاد الغد ، على أساس فهم طبيعة التحولات التي يحملها مجتمع المعلومات إلى حياتنا ، كما هو الحال مع العالم الرياضي والمفكر المستقبلي الياباني كاورو ياماجوشي .

من واقع ماسأطرحه ، سنرى أن باب الاجتهاد مازال مفتوحا ، بل سيظل - بطبيعة العصر - مفتوحا طوال الوقت . وهدفى من طرح هذه الرؤى أن يتحمس المفكرون والاقتصاديون العرب ، لاستشراق مستقبل الاقتصاد فى بلادهم ، وفى منطقتهم ، على أساس سليم يتمشى مع حقائق التغيير التى أطرحها . إننى أسعى إلى مايطلقون عليه العصف الفكرى (برين ستورمنج) ، آملا أن يكون لنا دور إيجابى فى عالم الغد وألا نكتفى بالانتظار حتى يمن علينا علماء الدنيا بخلاصة أفكارهم ، ونتائج تطبيقاتهم . وفارق كبير بين أن نقيم اقتصادا عربيا يتوافق مع مجتمع المعلومات ، وينسجم مع الظروف العربية التى ننطلق منها ، وبين أن نقيم ننظر تبلور نظريات اقتصادية على يد الدول الكبرى يجرى فرضها على واقعنا فرضا .

## التوجهات العظمى:

كما قلت ، سأبدأ بنوعية خاصة فى تناول الموضوع الاقتصادى ، أعنى بذلك ماأورده جون ناسبيت ، فى كتابه ( التوجهات العظمى ٢٠٠٠ ، وهو فى هذا الكتاب والكتاب الذى سبقه ( التوجهات العظمى ، ، يعتمد على عملية ( تحليل المضمون ) . فهو يرصد كل شىء ، الأخبار والأفكار والأحداث فى جميع مجالات الاعلام والنشر ، ويتابع استخلاصات استطلاع الرأى المختلفة ، ويغذى بهذا كله أجهزة الكمبيوتر ، ليعتمد آخر الأمر على عملية ( تحليل المضمون ) فى تبين المؤشرات الواقعية الأساسية للتغيير .

وهو فى كتابه الجديد يركز على مؤشرات التغيير خلال العقد الحالى ، الذى يصل بنا إلى بداية القرن الحادى والعشرين ، والتى ترسم مدى إقترابنا من مجتمع المعلومات . وقد حرصت على تسجيل هذه الرؤية ، رغم اختلافى مع بعض جوانبها نتيجة للتناول قصير المدى نسبيا ، لأنها تطرح تصورا للاقتصاد العالمي الجديد ، يفيد كأرضية لحديثنا التالى عن الرؤى الأكثر شمولا ، والأبعد مدى ، والأعمق تناولا .

يقول ناسبيت و لايمكن فهم الاقتصاد العالمي الجديد ، إذا تصورناه مجرد تصاعد مستمر للتجارة بين ١٦٠ دولة . نحن ننتقل من التجارة بين الدول ، إلى اقتصاد موحد وسوق واحدة . وهذه هي المرحلة الطبيعية التالية في التاريخ الاقتصادي للحضارة البشرية .

فى البدء ، كانت القرية المكتفية ذاتيا من الناحية الاقتصادية ، ثم كانت المدينة ثم الدولة . وقد أوصلنا هذا إلى تنوع من الاقتصاديات الكبرى للدول القومية ، التى كانت مكتفية اقتصاديا إلى حد بعيد ، وقد جرى تقسيم الواجبات الاقتصادية داخل كل دولة من هذه الدول على مدى السنين . أما الآن ، فنحن فى قلب عملية توزيع الواجبات الاقتصادية بين الدول ، والسعى فى اتجاه الاعتماد الاقتصادي المتبادل ، الذى يفرضه هذا التحول .

داخل هذا الاقتصاد العالمي ، غالبا ماتعلو الاعتبارات الاقتصادية على الاعتبارات السياسية ، وينعكس هذا على دور حكام الدول ، وأجهزتها النيابية . فمع تصاعد أهمية العلاقات الاقتصادية ، غالبا مايكون قادة النشاط الاقتصادي أكثر أهمية من الشخصيات السياسية في الدولة . وهذا يعني أنه في « الاقتصاد العالمي الجديد تتناقص – يوما بعد يوم – أهمية الرؤساء ورؤساء الوزارات والبرلمان » . سيتحول واجبهم إلى إعادة التنسيق البناء السياسي ، لتسهيل عالمية الاقتصاد .

ويرى ناسبيت أن هذا التحول لايتم بطريقة عشوائية ، وإنه النتيجة الطبيعية لعدة عناصر تتبادل التأثير فيما بينها . وسنورده باختصار أهم العناصر التي ركز عليها في كتابه هذا . 1 - حرية التجارة بين الدول :

لكى يعمل الاقتصاد العالمى بكفاءة ، فى إطار سوق واحدة ، يجب أن تتحول جميع الدول إلى الاقتصاد الحر بالكامل . بالضبط كما يجرى حالياً داخل الدولة الواحدة . فلا أحد يتساءل اليوم عن التوازن التجارى بين فرانكفورت ودوسلدورف ، أو بين طوكيو وأوزاكا ، أو بين دنفر ودالاس .. على هذا الأساس سيأتى الوقت الذى نتوقف فيه عن ذكر التوازن التجارى بين أمريكا واليابان .

إن بعض هذا يتحقق الآن فعلا ، كما هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبين أستراليا ونيوزيلندا وبين البرازيل والأرجنتين ، وكما سيصل إليه الحال بعد مايتم الاعداد له في أوروبا .

#### ٢ - الإنصالات والاقتصاد:

التزاوج الحالى بين الإتصالات والاقتصاد ، والذى يتيح لرجل الأعمال فى قرية قابعة فوق قمة جبال كولورادو أن يتصل بشريكه عمل فى مكتبة بطوكيو ، وكأنهما يتحدثان عبر مائدة الاجتاعات ، متبادلين الحديث والوثائق . هذا التزاوج ، هو أكثر العوامل دفعا لحركة الاقتصاد الحر العالمي .

لقد بدأ تشغيل كابل الألياف الزجاجية عبر الباسيفيكي في عام ١٩٨٩ ، وهو يربط بين الولايات المتحدة واليابان . هذا بالإضافة إلى ماتم من اتصال أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا بكابلات الألياف الزجاجية . وما أن نصل إلى عام ١٩٩٢ حتى يمتد في أنحاء العالم مايزيد عن ١٦ مليون ميل من كابلات الألياف الزجاجية .

أن القفزة التكنولوجية التى يحققها هذا تبدو مدهشة للغاية . فالكابل الواحد من هذه الألياف البصرية يمكن أن يحمل فى وقت واحد ٨٠٠٠ مكالمة ، الاتصالات المتطورة مع الكمبيوتر ، سيظلان قوة دفع كبرى للتغيرات فى العالم ، تماما كما كانت المصانع فى زمن الصناعة .

## ٣ - لاحدود للنمو:

الانتعاش العالمي الذي سنشهده في التسعينيات سيتجاوز حدود النمو التي عرفناها في الماضي . الثابت أنه لن تكون هناك حدود للنمو . ستكون لدينا وفرة من المنتجات الزراعية والمواد الخام وزيت البترول . والسر في هذا ، هو إننا سنكون أقل احتياجا إلى المواد الخام نتيجة لتحولنا عن الإنتاج المعتمد على المواد الخام بشدة ، والذي التزمنا به خلال العقود الأخيرة .

مثال ذلك ، الاستعاضة الواسعة عن الصلب بالبلاستيك ، والاتجاه المتزايد إلى تصغير حجم المنتج ، مما يقلل الطلب على المواد الخام ، لقد وصلت أسعارالمواد الخام فى السنوات الأخيرة إلى أقل معدل لها فى التازيخ ، إذا ماقيست على قيمة البضائع المصنعة والخدمات . ومن المتوقع أن يتواصل هذه الاتجاه .

وكابلات الألياف الزجاجية هي خير نموذج لتضاؤل دور الخامات ، ذلك لأن ٧٠ رطلاً من كابلات الألياف البصرية يمكن أن تنقل نفس الرسائل التي ينقلها طن من الكابلات النحاسية ، هذا بالإضافة إلى أن إنتاج هذه الأرطال السبعين من الألياف البصرية يمتاج إلى خمسة في المائة من الطاقة التي تحتاجها لإنتاج طن الكابلات النحاسية .

#### ٤ - الأزمة في الطاقة :

فى التسعينيات ، لن تنشأ أزمة طاقة تحد من الانتعاش العالمى ، فالعالم يستخدم الآن طاقة أقل بينها ينتج أكثر . على مدى ٢٠٠ سنة ، من بداية تاريخ الولايات المتحدة ، كانت تستهلك طاقة أكثر كل سنة بالنسبة للسنة التى قبلها ، لكن منذ عام ١٩٧٩ ، بدأت تستهلك طاقة أقل كل سنة بالنسبة للتى سبقتها ، وهذا مؤشر مطرد جديد . أضف إلى هذا أن العالم ينتج المزيد من البترول . فعلى مدى السنوات العشر السابقة على عام ١٩٨٨ أصبحت العديد من المناطق منتجة للبترول بشكل ملموس ، مثل الهند ومصر والبرازيل وكولمبيا وسوريا وعمان والصين وبحر الشمال وألاسكا . وصل تقدير احتياطي البترول العالمي عام ١٩٧٩ إلى ١٦١ بليون برميل ، أما الآن فيصل التقدير إلى ٨٨٧ بليونا ، مع تزايده عاما بعد عام .

ويؤكد ضعف احتمال نشوء أزمة فى الطاقة ، انخفاض الاعتماد على البترول نتيجة لاستخدام الطاقة النووية ، فمن المعروف أن أكار من ٣٥ فى المائة من كهرباء دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يستمد من الطاقة النووية . وهذا فى حد ذاته يعادل ٦ ملايين برميل بترول يوميا ، أضف إلى ذلك التقدم الذى ترحزه الطاقة (ضوء - الكهربية) ،التى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى كهرباء .

## ه - ثورة الإصلاح الضريبي :

مما يساعد على انتعاش الاقتصاد العالمى فى التسعينيات ، ماتطلق عليه جريدة فيننشيال تايمز اللندنية تعبير و ثورة الإصلاح الضريبى ٤ . فالدول – بدافع من حاجتها إلى المنافسة فى الاقتصاد العالمى – تقوم واحدة بعد أخرى بخفض ملموس جدا فى الضرائب على دخول الأفراد ، فى الولايات المتحدة كانت الحكومة تأخذ ٧٠٪ من دخل المواطنين عام ١٩٨١ ، بينها وصل الحد الأقصى لهذا ٢٨٪ عام ١٩٨٩ ، وفى إنجلترا ، من ٩٨٪ خلال السبعينيات إلى ٤٠٪ خلال عهد تاتشر ، والشيء نفسه يحدث فى أستراليا والسويد وغيرهما .

## ٣ - تصغير حجم المنتج :

من عوامل إشاعة الاقتصاد العالمي ، تصغير حجم المنتج - لأنه يسهل التجارة - منذ ، ه سنة كان حجم الراديو كبيرا ، واليوم يمكن إدخاله في الجيب . حتى مواد البناء أصبحت أصغر حجما وأخف وزنا ، وأكثر كفاءة ، ونحن نرتدى نسيجا أكثر تدفئة وأخف وزنا . كم أن أجهزة الكمبيوتر أخذت في تقليص أحجامها . وفي أسواق المال العالمية ، تحل النبضات الالكترونية محل الأوراق .

#### ٧ - التضخم وسعر الفائدة :

التنافس العالمي بالنسبة للأسعار والجودة ، سيقود إلى احتواء التضخم ، وهذه ظاهرة اقتصادية جديدة . وأسعار الفائدة هي الأخرى ستتأثر إيجابيا نتيجة لوجود وفرة من رؤوس الأموال في عالم اليوم ، وانمو التنافس العالمي في إقراض الأموال ، ومن ثم تنافس عالمي في سعر الاقراض .

## ٨ - تصاعد الاستهلاك الآسيوى:

من الناحية الاقتصادية ، تمر الدول الآسيوية بحالة تفجر ، خالقة المزيد من المنافسة لأوروبا وأمريكا الشمالية ، وخالقة في الوقت نفسه المزيد من الزبائن للجميع . وإذا كانت اليابان قد تحركت من اقتصاد التصدير إلى اقتصاد استهلاكي التوجه ، فمن المتوقّع أن تتبع الدول الآسيوية الأخرى الخط نفسه خلال التسعينيات . وهذا يعنى فرصا هائلة للمنتجين في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا .

## ٩ - الديمقراطية والمشروعات الخاصة :

التحول العالمي من الأنظمة الشمولية إلى الديمقراطية ، يرسى الخلفية السياسية للنمو الاقتصادى . وهذا التحول نلمسه في كل مكان ، في الدول الإشتراكية وفي دول العالم الثالث ، والديمقراطية هي أكثر السياقات مواتاة لإنعاش المشروعات الاقتصادية الفردية ، والتي تعتبر أكثر القوى أهمية في النمو الاقتصادي .

ويضيف ناسبيت إلى هذا ، أن زحف السلام على العالم يوحى بتحول معنى الأمن القومى إلى المنافسة الاقتصادية فى السوق العالمية . كما يرى أن مشكلة الانفجار السكانى أصبحت محكومة إلى حد ما ، فيما عدا أفريقيا . ويعطى أمثلة لانخفاض معدل الخصوبة إلى النصف فى البرازيل .

هذا مايقوله جون ناسبيت . وكما قلت ، لاأعتبر هذا المأخذ مفيدا فى تكوين صورة متكاملة عن اقتصاد الغد ، لكنه يصلح كأرضية لتفهم معالم التغيير ، رغم طرحها متجاورة ، ودون توضيح العلاقات المتبادلة بينها ، ودون تعليل لحتمية حدوثها .

## الاقتصاد عابر الدول:

بعد استعراضنا لجهد جون ناسبیت فی تصور مؤشرات التحول فی الاقتصاد العالمی نتحول إلى رؤیة أكثر عمقا ، یقدمها بیتر دراكر أستاذ الاقتصادیات والفلسفة وصاحب المؤلفات الاقتصادیة الهامة . والذی عمل لأكثر من عشرین سنة كأستاذ للإدارة مما استحق

عليه لقب و رائد الإدارة الحديثة » . وهو فى كتابه الأخير و الحقائق الجديدة » يضع خبرته فى كل هذه الممارسات ،عند تحليله لأعماق مظاهر التغير التى يمر بها العالم حالياً .

يقول داركر « لاتوجد أى نظرية اقتصادية تستطيع تفسير الأحداث الاقتصادية الرئيسية التي مرت بالعالم منذ عام ١٩٧٥ . وغنى عن البيان إنه لم يكن بمقدور أى نظرية منها أن تتنبأ بما حدث منذ ذلك الوقت . الواقع الجديد يتجاوز النظريات الاقتصادية القائمة . النموذج الاقتصادى الذى نحتاجه حالياً يجب أن ينظر إلى الاقتصاد باعتباره عدة أشياء غير مسبوقة في حساباتنا » .

وهو يرى أن نظرتنا المعاصرة للاقتصاد يجب أن تدخل في اعتبارها عدة أشياء و حياة الكائن الحي على الأرض ، و و البيئة ، و و الوضع النسبي للأشياء في الاطار العام ، وأيضا باعتبار الاقتصاد مكوناً من عدة دوائر متبادلة التأثير : دائرة الاقتصاد شديد الصغر ( مايكرو ) ، وبصفة الخاص بالإفراد والمشروعات الخاصة الصغيرة ، ودائرة الاقتصاد الكبير ( ماكرو ) ، وبصفة خاصة الاقتصاد عابر الدول ، بالإضافة إلى دوائر اقتصاد الدول والاقتصاد العالمي .

ويقول إن الجميع يتكلمون عن ( الاقتصاد العالمي ) باعتباره واقعاً جديداً .. إلا أن مايجرى يختلف تماماً عما يعنيه معظم الناس من رجال أعمال واقتصاد وسياسة ، بالنسبة لهذا الإصلاح .

ويربط دراكر بين الاقتصاد عابر الدول ، وكيان مستجد آخر عابر للدول ، هو العلاقة بين الكائنات الحية وبيئتها .

## تعظم الأسواق:

ومنذ النصف الأول من السبعينيات ، في أعقاب الأوبك ، وبعد تعويم نيكسون للدولار ، تغير الاقتصاد العالمي من شكله القديم ، كاقتصاد بين الدول ، إلى اقتصاد عابر للدول ، خارج عن ولاية هذه الدولة ، ومتحكم فيها . ويرى داركر أن من بين خواص الاقتصاد عابر الدول أنه يتشكل من التدفقات النقدية ، أكثر من تشكله نتيجة لتجارة البضائع والخدمات . هذه التدفقات النقدية لها آلياتها الخاصة . والملاحظ أن السياسات النقدية والمالية للحكومات القومية ذات السيادة قد أصبحت منذ ذلك الوقت . تستجيب لأحداث المال وأسواق رأس المال التي يخلقها الاقتصاد عابر الدول ، أكثر مما تسعى إلى لعب دور نشيط في تشكيلها والتحكم فيها .

ومن بين خصائص الاقتصاد عابر الدول ، أن عناصر الانتاج في الاقتصاد التقليدي –

من أرض وعمالة – تصبح بشكل متزايد ذات دور ثانوى فيه . وأيضا ، أصبح المال هو الآخر عابراً للدول ، فلم يعد كما كان من عوامل الانتاج التي يمكن أن توفر لدولة ماميزة تنافسية في السوق العالمية . كذلك ، لم تعد أسعار تبادل العملات الأجنبية مؤثرة إلا على المدى القريب . وأصبح من الواضح أن الوضع التنافسي يجب أن يقوم على أساس الادارة .

وفى الاقتصاد عابر الدول ، لايكون الهدف هو ( تعظيم الأرباح ) ، ولكنه يصبح ( تعظيم الأسواق ، ) ، وبهذا من المتوقع أن تصبح التجارة – يوماً بعد يوم – تابعاً للإستثمارات . بل لقد أصبحت التجارة – فى واقع الأمر – وظيفة من وظائف الاستثمار .

## تبادل المصالح:

ويقول دراكر أن النظريات الاقتصادية التي بين أيدينا حالياً مازالت تفترض أن الدول القومية ذات السيادة هي الوحدة الوحيدة ، أو على الأقل الوحدة الأكثر تأثيراً ، وأنها القوة الوحيدة القادرة على تبنى السياسات الاقتصادية الفعالة .

ولكن إذا تأملنا طبيعة الاقتصاد عابر الدول ، اكتشفنا أن هذه الوحدة هي واحدة ضمن وحدات أربع ، ترتبط ببعضها البعض ، لكن لاتتحكم أي منها في الثلاث الأخرى ، الدول القومية هي إحدى هذه الوحدات ، فالدول – وخاصة الكبرى – المتطورة غير الشيوعية ، يكون لها تأثيرها ، إلا أن سلطتها في اتخاذ القرارات تتحول بشكل متزايد إلى الوحدة الثانية ، وهي المناطق الاقليمية ، مثل المجتمع الاقتصادي الأوروبي ، أو الخاص بإقليم أمريكا الشمالية ، وربما – في وقت قريب – إقليم الشرق الأقصى الذي يتشكل حول اليابان ، وهناك وحدة ثالثة ، تتسم بالأصالة وبأنها تكاد أن تكون ذات سيادة هي الاقتصاد العالمي للنقود والائتمان والتدفقات الاستثارية ، وهي تخضع في تنظيمها للمعلومات التي لم تعد تعرف الحدود الدولية ، وأخيراً ، هناك وحدة النشاطات عابرة الدول ، وهي ليست بالضرورة ذات ضخامة اقتصادية ، والتي تنظر إلى العالم المتطور – غير الشيوعي – كسوق واحدة ، أو باعتباره وموقعاً ، واحداً ، سواء بالنسبة لإنتاج أو بيع البضائع والخدمات .

ويقول دراكر أن السياسة الاقتصادية الجديدة تصبح بشكل متزايد أكثر اعتاداً على و تبادل المصالح ، بين الأقاليم ، مسقطة من حسابها شعارى : و التجارة الحرة ، ، و و الحماية الاقتصادية ، .

وهو يختم رؤيته للاقتصاد عابر الدول ، بالحديث عن رؤية عابرة للدول حول حياة الكائن الحي على الأرض ، ويقول إن البيئة لم تعد تعرف الحدود الدولية ، بالضبط كما هو الحال مع المال أو المعلومات . والاحتياجات البيئية الحاسمة ، مثل حماية الغلاف الجوى – على سبيل

المثال - لايمكن التصدى لها عن طريق جهد دولة أو عن طريق قانونها الخاص . لقد أصبح الأمر يقتضى سياسات عامة عابرة للدول ، يتم فرضها بهيئات عابرة للدول أيضا . ويقول أن الاقتصاد العالمي عابر الدول ، يفتقد المؤسسات اللازمة له ، وعلى رأسها القانون عابر الدول .

## التحكم في « الطقس » الاقتصادى:

يقول دراكر إن الوصول إلى نظرية اقتصادية جديدة تتوافق مع المجتمع الجديد وتتفاعل معه ، يقتضى توليفاً وتركيباً للمعطيات الجديدة التى فرضت نفسها فى مجال الاقتصاد ، حتى يسهل التعامل مع مهمة رسم إطار النظرية الاقتصادية الجديدة . إذا لم ننجح فى هذا ، فسنجد أنفسنا أمام مجموعات من النظريات ، أو الصياغات التى تصف وتفسر هذه الظاهرة أو تلك وتسعى إلى حل هذه المشكلة أو تلك ، ولكن ليس بالشكل الذى يتيح طرح الاقتصاديات كنظام مترابط ، بل أن هذا الوضع لن يتيح لنا حتى الوصول إلى « سياسة اقتصادية » بالمعنى الذى يعنيه هذا الاصطلاح حاليا . أى أننا نفقد الأساسى الضرورى للحركة الحكومية ، فى إدارتها لدورة الأعمال الاقتصادية وللاشتراطات الاقتصادية .

السياسة الاقتصادية تقتضى أن يفهم الإنسان العادى – والسياسيين من بينهم – المضامين الأساسية للنظرية الاقتصادية . إلا أن الواقع الاقتصادى أكثر تركيبا من هذا إلى حد بعيد . كما أن الرياضيات الحديثة التى تتعامل مع الظواهر المركبة تثير سؤالا هاما : هل من الممكن أن نصل إلى أى سياسة اقتصادية ؟.. أو هل كتب على محاولة التحكم في و الطقس الاقتصادى المتغير ، كالتحكم في الكساد أوالتقلبات الدورية ، هل كتب الفشل على هذه الحاولة ؟ .

## ظاهرة الفراشة:

يقول عالم الاقتصاد الأمريكي و جورج ستجلر و الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام ١٩٨٢ ، أنه بعد أعوام من الأبحاث المضنية ، وجد أن القواعد والتنظيمات التي حاولت الحكومة عن طريقها ، على مدى الأعوام ، أن تتحكم وتدير وتنظم الاقتصاد ، لم ينجح أيا منها . وهذه التنظيمات التي قامت بها الحكومة ، كانت إمّا أن تأتى غير مؤثرة ، أو قادت إلى عكس النتائج المرجوة .

لم يعط « ستجلر » تفسيرا لهذا ، إلا أن أكثر التفسيرات اقناعاً ، ذلك الذى ظهر بعد ذلك ، بالنسبة لما يطلق عليه اسم « ظاهرة الفراشة » . هذه الفكرة تقول إن الفراشة التى تخفق جناحيها فى غابات الأمازون الممطرة ، يمكن أن تتحكم فى حالة الطقس فى شيكاغو ،

بعد هذا بعدة أسابيع أو شهور . وهذا يتفق مع منطق النظريات الرياضية الحديثة التي تتعامل مع الظواهر المركبة . وهي تقول إن النظم المركبة لا تسمح بالتنبؤ ، لأنها محكومة بعوامل تفتقد الدلالة الاحصائية . من هذا خرج علماء الاقتصاد بأنه في ظل النظم المركبة يجوز أن نتنبأ بما يمكن أن نطلق عليه و المناخ العام » ، ويمكن الاعتهاد على استقرار استخلاصاتنا بالنسبة له . إلا أنه من الصعب جداً أن نتنباً به و الطقس » ، لأنه غير مستقر بالمرة . ومن هنا كان الاعتهاد على الظواهر قصيرة المدى غير نافع ، ولا ينفعنا في التوصل إلى اكتشاف نظام ما ، ويتركنا مع الفوضى في أغلب الأحيان .

ونتيجة لهذا ، يمكن القول بأن السياسيين الذين يحظون بمساندة قوية من الناخبين ، هم أولئك الذين يتحركون فى اتجاه ابتكار السياسات التى تخلق « المناخ ، بعيداً عن محاولة التحكم ف « الطقس » .

## محددات الواقع الاقتصادى:

ويدلل « بيتر دراكر » على هذا المنطق بقوله « نحن نتكلم بشكل متزايد عن البنية الاقتصادية : عن الانتاجية والمنافسة ، والتطور الادارى النابع من الرؤية بعيدة المدى في مقابل الرؤية قصيرة المدى ، وعن دور الأبحاث ومؤسساتها ، وعن العلاقة بين الأعمال الاقتصادية الحكومية .. إلى آخر ذلك . إلا أنه لا يوجد لأى من هذه الاهتمامات مكان في نظرياتنا الاقتصادية ، أو في المحاذج الاقتصادية التي يضعها علماء الإقتصاد . كما أن رياضيات النظرية الإقتصادية ، لا يمكنها أن تتصدى لأى من هذه العوامل ، حتى الإنتاجية تكون نوعية إلى حد بعيد ، بحيث تصعب معايرتها بشكل مسبق .. ومع ذلك ، فهذه هي محددات الواقع الاقتصادى » .

## رؤية اقتصادية من اليابان:

أختم طرحى لرؤى المفكرين المستقبلين بالنسبة لطبيعة اقتصاد مجتمع المعلومات برؤية قادمة من اليابان . صاحب هذه الرؤية هو أستاذ الرياضيات والمفكر المستقبلي الياباني وكاورو ياما جوشي إن أزمة البترول عام ١٩٧٣ أثارت قضية مستقبل الاقتصاد العالمي ، كما لم يحدث في وقت سابق . وهو يشير إلى الرؤية التشاؤمية التي تبناها نادى روما عام ١٩٧٣ في تقريره و حدود للنمو ، إلا أن هذا لم يستمر طويلا ، فقد ثبت للجميع أن المشاكل التي نواجهها ليست قاصرة على المجال الاقتصادى ، بل تتجاوز ذلك إلى المجالات الاجتاعية والاقتصادية والعالمية والبيئية .

في البداية ، ظهرت مجموعة صغيرة من المفكرين ، انصب اهتمامها على دراسة العلاقات

والتأثيرات المتبادلة عند التصدى لحل المشاكل ، وعند البحث عن مستقبل باق . حدث هذا بعد أن فشل العلماء التقليديون في ذلك ، وعندما ظهر أن هذه المشاكل تتجاوز إمكانيات الأهداف الأكاديمية التقليدية . بدأت هذه المحاولات ، للبحث عن حلول للوضع القائم والمشاكل الشائعة ، على أيدى أفراد من خارج الاطار الأكاديمي ، مثل كالينباخ (٧٥ - ١٩٨١) ، وبول هاوكين (١٩٨٣) ، وهازيل هندرسون (٧٨ - ١٩٨١) ، وجون ناسبيت (٨٦ - ١٩٨٥) ، وجيرمي ريفكين ( ١٩٨١) ، وآلفين توفلر (١٩٨١) ، وآخرون . حاول هؤلاء أن ينظروا إلى المشاكل بطريقة جديدة ، غير تقليدية ، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم المستقبلين ، ليتميزوا عن المفكرين التقليدين : الاشتراكيين والرأسماليين ، واليساريين الجدد والليبراليين والمحافظين ، ذلك لأن وجهات نظرهم تتجاوز هذا التصنيف وفقاً للمعايير التقليدية .

وإذا كانت الاستجابة لرؤى المستقبليين ضعيفة فى أوسط الأكاديميين ، ربما باعتبارها رؤى غير شرعية ، خارجة عن القوانين الأكاديمية ، وربما بحكم بكارتها وجدّتها ، واقتحامها للمجهول . إلا أن جهود المستقبليين تدعمت بفضل جهود الأكاديميين فى مجال العلوم .

نقطة التحول:

بدأت رؤى المستقبلين تجذب - بالتدريج - خيال بعض الأكاديميين المحترفين ، من أمثال فريتجوف كابرا ، عالم الطبيعة في جامعة بركلي . وقد عبر عن هذا في كتابه ، نقطة التحول ، الذى ظهر عام ١٩٨٢ . وهو في جوهرة تحول عن الديناميكا النيوتنية ( نسبة إلى إسحق نيوتن ) ، إلى علم الطبيعة جديد قائم على الميكانيكا الكمية ، والديناميكا الحرارية ، أى هو تحول من النظرية الميكانيكية للطبيعة إلى النظرة الكلية الشاملة . من خلال توضيحات كابرا العظيمة ، أمكننا اكتشاف أن رؤى المستقبلين تنسجم كثيراً مع التحول الذي تم في الأنماط والماذج العلمية ، وخاصة في علم الطبيعة الجديدة .

أضف إلى هذا أنه منذ حوالى أربعين سنة ، قدم كلود شانون (١٩٤٩) نظريته فى المعلومات . وقاد تطوير هذه النظرية بعد ذلك إلى إخراجها من النطاق الضيق لمعالجة المعلومات والاتصالات . لقد أعيد اكتشاف المعلومات كعنصر جديد لتفسير الكون بالإضافة إلى العنصرين السابقين : المادة والطاقة . ومع تراكم الأبحاث والأفكار . بدأ النظر إلى المعلومات كعامل أساسي فى الفهم الشامل للظواهر البيولوجية والاجتماعية واللغوية .

لقد لعب هذا التحول في أتماط ونماذج علم الطبيعة الجديد ، مع ارتباطه بنظرية المعلومات الموسعة في العلوم الطبيعية وعلوم الكمبيوتر والعلوم الاجتماعية ، لعب هذا كله دوراً كبيراً

ف طريقة تفهّم الناس لأنفسهم ، ولعلاقاتهم بالبيئة والطبيعة ، بشكل شامل .

لقد تبين الناس أن رؤى المستقبليين وثيقة الصلة بهذا التوجه العلمى الجديد . وبدون مساندة العلم ، وبدون التحول فى أنماطه ونماذجه ، كان من الممكن أن ينظر الناس إلى رؤى المستقبليين باعتبارها مجرد خيال علمى بلا جذور ، ومن ثم تضعف استجابتهم لها .

## تخلف علم الاقتصاد:

بعد هذه المقدمة ، ينتقل ياماجوشي إلى تحديد ثلاثة أنماط اقتصادية حكمت تصوراتنا في المرحلة الأخيرة من عصر الصناعة . فيقول : « يبدو أن علم الاقتصاد ، على أهميته ، قد بقى متخلفاً كثيراً عن التوجهات التي طرحناها » .

ويرى أن علم الاقتصاد يتوزع حالياً بين ثلاثة نماذج : الكلاسيكية الجديدة وينسب إلى ليون فالراس ، وهو عالم اقتصادى قام بتطبيق نظام المعادلات الآنية للميكانيكا التقليدية على مجال الاقتصاد . ثم النموذج الكينزى ، نسبة إلى جون كينز ، الذى اشتهر بنظريته الثورية حول أسباب البطالة طويلة المدى . وأخيراً النموذج الماركسي نسبة إلى كارل ماركس .

يزعم التموذج الفالراسي أن العمالة الكاملة كفيلة بتحقيق التوازن، وبتلبية الموارد والاحتياجات في جميع الأسواق. ويتحقق هذا في اقتصاد السوق الرأسمالية، ما دامت الأسعار والأجور مرنة، قابلة للتغير بلا قيود. ويمضى اتباع هذا التموذج إلى القول بأن التوازن الذي يتحقق بذلك يتضمن التخصيص الأمثل للموارد، والتوزيع الأكفأ للدخول. ومن ثم، فإن مشاكل الاقتصاد الأساسية في إنتاج وتوزيع واستهلاك البضائع والخدمات، التي يكون على كل مجتمع أن يحلها، يمكن الوصول إلى حل لها عن طريق آليات التكيف الذاتي للأسواق الحرة. وأما عندما تظهر البطالة ويظهر الحلل، فإن مرجع ذلك يكون إلى السياسات الخاطئة والقوانين غير الضرورية التي تصدرها الحكومة.

اتباع هذا النموذج يرون أن التنظيمات الحكومية ليست فى جوهرها أكثر من عائق أمام التوافق اللازم لاقتصاد السوق .. وعلى ذلك ، فالتجارة الحرة ستحقق التوافق للاقتصاد العالمي ، كما ستوفر العدالة فى توزيع الدخل العالمي ، وباختصار ، تعتبر الرأسمالية الحرة ، هي النظام المثالي للوصول إلى المصلحة الذاتية الاقتصادية وإلى الحرية .

 $\sqcap$  \*  $\sqcap$ 

#### بین کینز ومارکس

أما النموذج الكينرى ، فيرى أن الرأسمالية الحديثة قد فقدت آليات التكيف الذاتي في الأسواق ، بسبب بطء التكيف بين الأسعار والأجور ، وبسبب الاحتكارات والاتحادات التجارية ، والتنظيمات التجارية . ومن هنا ، وجب قيام الحكومة بوضع سياسات وضوابط مالية ونقدية ، سعياً وراء العمالة الكاملة ، وتحقيق التوازن في السوق ومن ثم فالتوازن الاقتصادى العالمي ، والتوزيع العادل للدخول ، يجب أن يتحققا من خلال السياسات والضوابط التي تتكفل بها منظمات عالمية ، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، ومن خلال السياسات الحكومية ، مثل سياسة الحماية الاقتصادية ، والتعرفة الأفضل ، والحصص .

أما النموذج الماركسى ، فيقول إن الرأسمالية - من حيث المبدأ - مقدر لها الفشل ، نتيجة لصراع الطبقات ، وسوء توزيع الدخل بين الرأسماليين والعمال . كما يقول الماركسيون أنه حتى إذا تحققت نظرية فالراس ، وقادت إلى العمالة الكاملة فسيظل العمال واقعين في الاستغلال ، بالنظر إلى قيمة عملهم ، مادامت الأرباح إيجابية . وتنبأ ماركس بأن النظام العالمي في ظل الرأسمالية ، تصبح فيه الدول الأقل نموا معتمدة في اقتصادها على الدول الرأسمالية المتطورة ، فتعانى من الفقر المدقع .

على أساس هذه النماذج الثلاثة ، قامت ثلاث مؤسسات اقتصادية ، وكان على أى شعب أن يختار بينها . إلا أن رؤية آلفين توفلر للرأسمالية والاشتراكية كوجهين لعملة واحدة ، هى مجتمع الصناعة ، كانت فتحاً فكرياً ، يتيح التفكير في طريقة للخروج من مأزق النماذج الثلاثة السابقة .

## نفس الصراعات القديمة

سأل الاقتصاديون المستقبليون أنفسهم: هل هو مقدر على مجتمع المستقبل أو مجتمع المعلومات الذى يتصوره المستقبلون، أن يختار من بين هذه المؤسسات الاقتصادية الثلاث، التى صورها الاقتصاديون التقليديون ؟.. وإذا كان الأمر كذلك، ألا يعنى هذا أن المجتمع القادم الذى يعتمد على المعلومات والتكنولوجيا المتطورة، سيكون واقعاً فى نفس الصراعات التى عرفها عصر الصناعة، والخاصة الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية، أي بين الملكية الخاصة والملكية العامة، ومن ثم يجرى استغلال تكنولوجيا المعلومات

فى الصراعات السياسية ؟.. وإذا كان الأمر غير ذلك فما هي المؤسسات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تنبع من مجتمع المعلومات ؟

تصدى ياماجوشى للاجابة عن هذه التساؤلات ، مستوحياً رؤى المستقبليين من ناحية والتحول في نموذج العلوم الطبيعية من ناحية أخرى .

## عمليات الانفصال الأربع

يبدأ المفكر الياباني ياماجوشي في تصور المؤسسات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تنبع من مجتمع المعلومات ، بالبحث عن جذور النماذج الاقتصادية الأساسية الثلاثة التي عرفها عصر الصناعة .. فيقول إنها اختلفت عن بعضها البعض في تفسير عمل الأسواق ، أسواق العمالة والبضائع ورأس المال .. وهو يرى أن سوق العمل كان وليد الانفصال بين المستهلكين وأصحاب العمل . أما سوق البضائع فقد كان وليد الانفصال بين المستهلكين والمنتجين . وقد قاد الانفصال بين المدخرين والمستثمرين إلى قيام سوق المال .

لم تكن عمليات الانفصال هذه واضحة في المجتمع الزراعي ، ولم تتجسد إلا مع زحف عصر الصناعة . وهذا يتفق تماما مع التصور الذي وضعه توفلر للتغيرات التي طرأت في مرحلة التحول من الزراعة إلى الصناعة ، فهو القائل بأن الثورة الصناعية قامت بتفتيت كل ماكان قائما في الحياة الزراعية ، وأقامت تخصصات مختلفة لكل كيان من الكيانات المتفتتة ، ثم خلقت طبقة جديدة من الأخصائيين ، الذين يسعون إلى تحقيق التكامل بين هذه التخصصات ، وهو يطرح بالتفصيل – في كتابه الموجة الثالثة – دقائق عمليات الفصل بين الكيانات السابقة .

يقول ياماجوشي إن سوق العمل بمؤسساته بدأ ظهوره في القرن الثامن عشر ، وفي نهاية القرن التاسع عشر ظهرت أسواق المال في الدول الرأسمالية . لكنه يشير – في نفس الوقت – إلى عمليات انفصال أخرى ، لابد أن ندخلها في اعتبارنا ، وهي انفصال الانسان عن الطبيعة .

لقد كانت الثورة الصناعية عبارة عن عملية عزل للانسان عن بيئته ، وعن الطبيعة ذاتها . كما أنها حضت على استيراد واستغلال الطبيعة لحساب انفراد الانسان باستخدامها . فبدأ الانسان - بالتدريج - يحيط نفسه بالمنتجات الصناعية ، ناسياً بيئته التي تدعم حياته فوق الأرض .

بهذا ، يمكننا القول أن حضارتنا المعاصرة تتميز بأربعة أنواع من الانفصال :

- « بين العمال وأصحاب العمل .
  - ه بين المستهلكين والمنتجين .
  - ه بين المدخرين والمستثمرين .
    - ه بين الانسان والطبيعة .

يقول ياماجوشي متسائلاً: والآن .. هل حان الوقت الذي نسأل فيه أنفسنا سؤالاً أكثر أهمية : لماذا قامت هذه الأنواع الأربعة من الانفصال في حضارتنا المعاصرة ولماذا بقيت سائدة ؟

## التكنولوجيا الميكاترونية

يجيب المفكر المستقبلي الياباني كاورو يا ماجوشي عن التساؤل الذي طرحه قائلاً: إن ذلك يتصل اتصالا عميقا وقويا بالتكنولوجيا الميكانيكية التي قام عليها عصر الصناعة . وهو يطرح هذا كتمهيد لتوضيح نتائج التحول من التكنولوجيا الميكانيكية التي سادت المجتمع الصناعي ، إلى تكنولوجيا جديدة هي التكنولوجيا الميكاترونية (أي الميكانيكية - الألكترونية) ، التي تفرض تصوراً للاقتصاد في مجتمع المعلومات ، يختلف عن التصورات التقليدية ، التي عرفها مجتمع الصناعة ، والتي استعرضها ياماجوشي فيما سبق .

إنتاج المجتمع الصناعي كان ينحصر في البضائع والخدمات.

وكانت البضائع هي محور الانتاج منذ قيام الثورة الصناعية . والبضائع - بطبيعتها - يجرى إنتاجها على نطاق واسع وبشكل نمطى ، ويتم استهلاكها أو الاعتماد عليها في إنتاج بضائع جديدة ، بشكل انفرادى ، أى بأن يقتصر استخدامها على الفرد المستهلك ، دون الآخرين . هذه الخاصية مكنت المنتجين من الانفصال عن المستهلكين .

أضف إلى هذا ، أن مواصلة السعى لتحقيق أكبر كفاءة للانتاج على نطاق واسع ، تطلب تنظيم المنتجين في جماعتين مختلفتين : العمال ، والمديرين ( الذين يمكن أن يكونوا في نفس الوقت المالكين لوسائل الانتاج ، كرأسماليين أو كدولة ) . هذا الفصل بين العاملين والمديرين ، يضرب عميقاً في جذور طبيعة إنتاج البضائع .. ونتيجة لهذا ، تأسست أسواق البضائع وأسواق العمالة . ومع تطور وتوسع اقتصاديات السوق ، تم الفصل بين الذين يديرون والذين يملكون . وقاد هذا بدوره إلى ظهوره انفصال بين المستثمرين والمدخرين .

## الملكية الخاصة كأساس قانوني

من المعروف أن تبادل البضائع هو في جوهره تبادل حق التفرد بالاستخدام ، أى تبادل الملكية . ومن ثم ، كان من الضرورى أن يرتبط هذا برؤية شرعية للملكية الخاصة من أجل ضمان وتأكيد عملية التبادل . ولما كانت طبيعة الانفراد باستخدام البضائع غير كافية لتأكيد التبادل ، إذ أن أحداً لايعرف ماإذا كان المستخدم المنفرد للبضائع هو مالكها أم لا ؟ كان من الضرورى أن تنشأ الملكية الخاصة كأساس قانوني للحضارة الصناعية ، لتأمين إنتاج البضائع وتبادلها في السوق .

وقد جاء ذلك متفقا بشدة مع الاستخلاص النيوتني ( نسبة لاسحق نيوتن ) فيما يتصل بالزمن المطلق ، والمكان المطلق . فالزمان والمكان المطلقان يمكن تقسيمهما إلى أجزاء مستقلة ، وقد ترتب على هذا أن أصبحا موضوعا للملكية الخاصة . من هذا ، يمكننا القول بأن الحضارة الحالية ، التي تتميز بالتكنولوجيا الميكانيكية والملكية الخاصة ، هي نتاج علم الطبيعة التقليدي النيوتني .

لقد كان عمليات الانفصال الأربع – التي تحدثنا عنها – من المعالم الأساسية للحضارة الصناعية المعاصرة ، ونتيجة لعمليات الانفصال هذه ، انتعش اقتصاد الأسواق الرأسمالية ، وأفرزا توجهاتهما القائدة الحاكمة ، على شكل النماذج الاقتصادية الثلاثة التي أشرنا إليها : النموذج الفالراسي ، والنموذج الكينزي ، والنموذج الماركسي .

## مرحلة التحول التكنولوجية

التكنولوجيا الميكانيكية ، التى سادت الحضارة الصناعية ، تمر اليوم بمرحلة تحول حاسمة . وهى تصبح - يوم بعد يوم - تكنولوجيا ميكاترونية (أى ميكانيكية - الكترونية ) ، تزدهر بها الحضارة القادمة ، أو حضارة المعلومات .

لكى نفهم خصائص التكنولوجيا الميكاترونية ، في مقابل خصائص التكنولوجيا الميكانيكية ، نقول إن التكنولوجيا الجديدة يحل فيها الانتاج حسب الطلب ، وإعادة تدوير المصنوعات ، والمعرفة ، محل الانتاج على نطاق واسع وما يترتب عليه من تلويث للبيئة واستنزاف للموارد الطبيعية . كذلك تحل فيه المواد الخام مع البيانات وأشكال الطاقة المعنومات ، محل المواد الخام وأدوات الانتاج وطاقة الحفريات والعمالة .

وبمزيد من التحديد ، نقول إن المنتجات غير النمطية ، والتي تتم بشكل متنوع وفقا للطلب ، والتي تراعي إعادة استخدام المواد المصنعة سابقا ، حفاظا على المواد الأولية ، تتكون من بضائع وخدمات . كما أن الانتاج وفقا للطلب وبناء على رغبات المستهلكين ، يستوجب مشاركة المستهلكين في عمليات الانتاج للحصول على المعلومات التي تتصل باحتياجات وأمزجة وأذواق المستهلكين ، والتعرف على تصميماتهم المفضلة . أما فيما يتصل بالمعرفة ، فهى في جوهرها حالة تراكمية للمعلومات .. هذا النوع من الانتاج لم تكن له السيادة ، و لم يكن يحقق شيوعا خلال الحضارة الصناعية .

وإذا انتقلنا إلى جانب مدخلات العملية الانتاجية ، أو العناصر التي تعتمد عليها ، تقول المنتجات التي تم حسب الطلب ووفقا لرغبات الجمهور المتنوع التوجّهات ، والتي تحرص على أن تعتمد في إنتاجها على إعادة التصنيع ، أي إعادة استخدام الخامات المصنعة سابقاً . المنتجات التي لها هذه الطبيعة ، تتطلب الاعتاد على معالجة البيانات التي تتصل بالمواد الخام . وبهذا ، يمكننا القول ان البيانات الخام ، والمواد الخام تشكل جانباً أساسياً من مدخلات العملية الانتاجية .

هذا كله ، بالاضافة إلى أن العالم يتحول فى نفس الوقت من طاقة الحفريات ، أى إلى الطاقة التى تشكلت على مدى ملايين السنين ، من فحم وزيت بترول وغاز .. يتحول منها العالم إلى الاعتهاد على مصادر متنوعة متباينة من الطاقة الجديدة والمتجدّدة .. ومرجع ذلك إلى عاملين ، أولهما أن وقود الحفريات – نتيجة لتناقصه – يتزايد سعره يوماً بعد يوم ، وثانيهما أن الانتاج عندما يصبح أكثر تنوعا وأقل مركزية وأكثر محلية ، تبدأ المجتمعات فى الاعتهاد على مصادر متنوعة للطاقة ، وفقا لتوفرها المباشر فى المواقع المحلية للانتاج . الملاحظة الهامة فى هذا الطرح ، هى أن أدوات الانتاج لم تعد تلعب دورها الحيوى الذى كان لها فى عصر الصناعة ، وأنها التدريجي من قائمة مدخلات العملية الانتاجية .

والسؤال الثاني هو : ما الذي يترتب على هذا كله ؟

## المشاركة .. والادارة الذاتية

ما الذى يترتب على تحولنا من الصناعات الميكانيكية التى عرفها عصر الصناعة ، إلى الصناعات الميكاترونية (أى الميكانيكية الألكترونية ) التى يتزايد شيوعاً فى عصر المعلومات ؟ يترتب على هذا ثلاثة أشياء:

أولاً : أن يصبح الانتاج حسب الطلب ووفقا له ، معتمدا على المشاريع الانتاجية الأصغر

حجماً المهيأة لسرعة الابدال والاحلال ، نتيجة للتغيرات السريعة في الأسس التكنولوجية . من هذا المنطلق يمكن أن نعامل أدوات الانتاج كجانب من المواد الخام المتغيرة .

ثانياً : لأن الانسان الآلى المبرمج الكترونيا (الروبوت) ، والذى هو متعدد الوظائف ، سيصبح أهم أدوات الانتاج . لذلك ، فإن إعادة برمجة عمله – أى تغيير معلوماته – تصبح من بين المدخلات الرئيسية . ومن هذا المنطلق يمكن أن نعامل أدوات الانتاج كجانب من المعلومات .

غالثاً : فى ظل النظام الاقتصادى الجديد ، الذى يعتمد على الادارة الذاتية والمشاركة ، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل فيما يلى ، تصبح ملكية أدوات الانتاج والتحكم فيها خلال العملية الانتاجية غير ضرورية بالمرة . لأن الانسان المنتج سيصبح سيد هذه الأدوات . ومن ثم ، لا يصبح مفروضا على أى من العمال أن يتكيف مع هذه الأدوات ، كما كان – وما يزال – حادثاً في عصر الصناعة .

## العمال .. كمدخلات معلوماتية !

لهذه الأسباب التكنولوجية والاجتماعية مجتمعة ؛ لن يعود لأدوات الانتاج دورها القديم كعنصر أساسي من عناصر الانتاج . ومن المحتمل أن يتحول صراع القوة الحالى مع مالكي أدوات الانتاج ، إلى صراع مع مالكي المعلومات والذين يتحكمون فيها . كما يحتمل ظهور طبقة جديدة من حائزي المعلومات كطبقة جديدة مسيطرة . ولهذا ، فإن ملكية المعلومات والمعارف ستصبح مصدرا جديداً للقوة والثروة ، كما كانت ملكية أدوات الانتاج ورأس المال في الاقتصاد الرأسمالي الصناعي .

وأخيراً .. ستصبح العمالة أحد العناصر المفتقدة فى مدخلات الانتاج فى العصر القادم ، فلن يعود العمل البشرى مصدراً للخدمات العقلية المضنية . مثل هذا النوع من العمل سيوكل إلى الانسان الآلى ، الذى يستطيع أن يقوم بالأعمال الشاقة الجزئية المتكررة العضلية ، بشكل أدق من الانسان ، دون تعب أو كلل أو سأم ، أو هبوط فى مستوى وقدرة الأداء ، وبشكل أكثر اقتصادا فى نفس الوقت . فى هذه الحالة يتحول البشر إلى موردين للعمل العقلى ، ومن ثم يجرى التعامل مع العمل باعتباره أحد المدخلات المعلوماتية .

لن يصبح العمال ، في ظل النظام الاقتصادي الجديد ، ملحقا لأدوات الانتاج بل

يصبحون مالكين لوحدات الانتاج ، وأيضاً أسياد أنفسهم ، لأول مرة في التاريخ .

## من الذي يتحكم ؟..

فى ظل التكنولوجيا الميكاترونية ، ستصبح كفة إنتاج الخدمات والمعلومات أكثر رجوحا من كفة إنتاج البضائع .

وبناء على ذلك ، فإن بحثنا في طبيعة الخدمات والمعلومات يوفر لنا المؤشرات الضرورية لرسم صورة الحضارة الزاحفة ، بالضبط كما كان البحث في طبيعة البضائع أداة لكشف المعالم الرئيسية للحضارة الصناعية .

تشترك الخدمات والمعلومات فى شيء واحد . الخدمات ليست سوى النتاج المباشر للعمل الخدمي البشرى بينها المعلومات هى النتاج المباشر للعمل العقلى البشرى . ومعنى ذلك ، أنهما معا من نتاج الطاقة البشرية المباشرة ومن ثم لن يكون بإمكان أحد أن يتحكم فى العملية الانتاجية للطاقة البشرية المباشرة إلا أصحاب هذه الطاقة .

وتترتب على هذا حقيقة هامة . إذا كانت الخدمات والمعلومات هما الانتاج السائد فى مجتمع المستقبل ، فإن بامكاننا أن نستخلص أعلى كفاءة إنتاجية منهما ، بترك المنتجين يديرون بأنفسهم عمليات الانتاج . فليس هناك ما يجبر هؤلاء العاملين على إنتاج الخدمات والمعلومات بكفاءة إلا دوافعهم الخاصة ، ومن ثم تصبح الادارة الذاتية أكثر التنظيمات كفاءة للوحدات الانتاجية في الحضارة الزاحفة .

ومما يرجح شيوع مشروعات الخدمة التي تدار ذاتيا ، أن الخدمات التي تنتجها المؤسسات الرأسمالية الكبيرة ، ستفقد القدرة على منافسة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الادارة الذاتية . السبب بسيط ، فعمال الخدمات في المؤسسات الرأسمالية يعرفون أن جانبا من ثمار عملهم يذهب إلى حملة الأسهم وأصحاب رأس المال كأرباح ، مما يفيد أنهم يخضعون لنوع من الاستغلال ، ومن ثم يكون في مقدورهم ألا يقدموا من الجهد والعمل الخلاق إلا ما يبعد عنهم شبح الفصل من الخدمة . ومع تزايد ثقل الخدمات في المجتمع ، ومع تصاعد أهميتها ، ستستولى مؤسسات الادارة الذاتية – بالتدريج – على المؤسسات الرأسمالية ، من خلال المنافسة في السوق .

والحادث حاليا ، أن مؤسسات الادارة الذاتية تكتسع في جميع أنحاء العالم ، في شكل تعاونيات عمالية وجمعيات تعاونية ، وأعمال صغيرة ، من خلال القطاع الثالث ، غير الخاص وغير العام .

#### خصائص المعلومات

دعنا الآن نركز على خصائص المعلومات ، من حيث تميزها عن البضائع والحدمات .

عملية إنتاج البضائع يمكن أن تنفصل عن عملية استهلاكها واستثمارها . وعليه فالبضائع يمكن أن تخضع للمبادلة ، والانفراد بحيازتها ، كما تخضع للاستهلاك والتراكم .. وتراكم البضائع يصبح بالتبعية مصدراً أساسياً للثروة بالنسبة لمالكي البضائع .. هذه القابلية للتراكم ، مع الملكية الخاصة أرستا قواعد الاقتصاد الرأسمالي .

ومن ناحية أخرى ، نجد أن عملية انتاج الخدمات فى ذاتها لا تنفصل عن عملية استهلاكها . فإنتاج الخدمات يمحن الانفراد استهلاكها . ولهذا ، فالخدمات يمحن الانفراد باستخدامها ، لكنها لا تتراكم . ومعنى هذا أن الثروة تكمن فقط فى أيدى منتجى الخدمات ومستهلكيها . ومن ثم تتباين خصائص البضائع والخدمات ولكنهما يشتركان فى أن إنتاجهما يمكن الانفراد باستخدامه .

وإذا انتقلنا إلى المعلومات ، نرى أنه من الممكن أن ينفصل انتاجها عن استهلاكها . ومن ثم يمكن أن تخضع للملكية الخاصة ، كما أنه من الممكن أن تتراكم ، والمعلومات المتراكمة هي المعارف . ومن هنا يمكن أن تصبح المعرفة مصدراً جديداً للثروة . ومع ذلك ، فإن المعلومات والمعارف لا يمكن الانفراد باستخدامها عن طريق من يستهلكها أو يشتريها .

ولكى نفهم أكثر خصائص المعلومات ، وتميزها عن البضائع والخدمات ، نقول :

- بائع المعلومات يمكن أن يواصل استخدامها بعد بيعها . وهذا يعنى أن المعلومات يستحيل
  أن تنتقل نهائياً من منتجها إلى شاريها ، لأنها تبقى بعد بيعها في يد منتجها .
- من الممكن استنساخ المعلومات بشكل حر ، وبذلك يمكن أن يصبح الذى يشتريها هو
  مستهلكها ، ومنتج نسخها في نفس الوقت . والتكلفة الهامشية للحصول على نسخ من
  المعلومات ، قريبة جدا من تكلفة طبعها على الآلة الناسخة ، وهي تكلفة يمكن إهمالها .
- لهذا، فالمعلومات ما إن يتم إنتاجها، حتى يصبح من الممكن تقاسمها دون تكلفة إضافية .. كما أن تكلفة الوصول إلى المعلومات تتناقص باستمرار مع تزايد عدد الأفراد الذين يتشاركون فيها .
- الخاصية الرئيسية من خصائص المعلومات ، والتي تميزها عن البضائع والخدمات هي :
  المشاركة مع تناقص متوسط التكلفة .

## بضائع وخدمات معلوماتية

خاصية المشاركة ، ستجعل من الصعب تناول المعلومات كسلعة ، مثل البضائع أو الخدمات ، في اقتصاد السوق الرأسمالية ، لأنها تفتقد الخاصية الأساسية للسلعة وهي القابلية للانفراد بالاستخدام .

بهذه الطريقة ، يمكن أن تقود خاصية المشاركة إلى هدم أساس نظام الاقتصاد الرأسمالى ، الذى يقوم على الملكية الخاصة ، والانفراد باستخدام السلعة . أضف إلى ذلك أن البضائع والخدمات التى كانت الانتاج السائد للتكنولوجيا الميكانيكية ، ستصبح أيضاً وثيقة الصلة بالمعلومات ، في عملية إنتاجها واستهلاكها ، في ظل التكنولوجيا الميكاترونية .. وهكذا تتحول البضائع والخدمات ، إلى بضائع معلوماتية ، وحدمات معلوماتية .

يقود هذا إلى أن تبدأ البضائع والخدمات المساهمة في الخاصية الرئيسية للمعلومات ، ألا وهي المشاركة . وسيقود هذا إلى أن تصبح خاصية المشاركة شائعة في الاقتصاد بأكمله .

بعد هذا التوضيح لخصائص البضائع والخدمات والمعلومات ، وبالتحديد للخصائص الجديدة للبضائع والخدمات ، في ظل التكنولوجيا الميكاترونية . وبعد التأكيد على المشاركة والادارة الذاتية كخاصيتين أساسيتين للحضارة الزاحفة ، يبقى أن نتعرف على صورة المؤسسات الاقتصادية التي مع التحول المتسارع في العالم إلى مجتمع المعلومات .

## بين و الحيازة ، .. والملكية الخاصة

فى ظل الادارة الذاتية والمشاركة ، ما هى المؤسسات أو المنشآت المناسبة قانوناً لهاتين الخاصيتين ، فى مكان مؤسسات الملكية الخاصة التى سادت المجتمع الصناعى ؟

يجب أن تتوافق المؤسسة المعلوماتية الجديدة مع النموذج الجديد في العلوم الطبيعية والذي هو في جوهره تحول من الديناميكا النيوتنية ، إلى علم طبيعة جديد قائم على الميكانيكا الكمية والديناميكا الحرارية . أي تحول في النظر إلى الطبيعة من النظرة الميكانيكية إلى النظرة الكلية . ويرى المفكر المستقبلي الياباني كاورو ياماجوشي أن المنشآت أو المؤسسات الجديدة يجب أن تقوم على مضمون ، الحيازة ، الذي يواكب التكنولوجيا الميكاترونية الزاحفة . وكما قامت الحضارة الصناعية على مضمون الملكية الخاصة في مقابل الملكية الجماعية ، سيقوم مجتمع المعلومات على مضمون الحيازة في مقابل عدم الحيازة . لكن ، بماذا تختلف الملكية الخاصة عن الحيازة ؟

الملكية الخاصة تشير إلى الحق المطلق لوضع اليد على أملاك عبر الزمان والمكان . مثال ذلك ، أنه بامكاننا أن نمتلك شركة فى دولة أجنبية ، حيث لانعيش ، وأن نتحكم فيها حتى بعد وفاتنا ، من خلال ما نوصى به . هذا هو ما نعنيه عندما نقول عبر الزمان والمكان .

وقد أتاحت الملكية الخاصة – بهذه الطريقة – رسم خط حدود زائف ، بين الملكية الفردية وملكية الدولة . ويقول ياماجوشي إن المثال التقليدي لذلك ، الحدود التي قامت في العهد المبكر ليتوودور بانجلترا . فأصحاب الملكيات الخاصة كان يسمح لهم قانونيا بأن يفعلوا كل مايريدونه داخل ممتلكاتهم . وقاد هذا إلى تخريب البيئة والتنافر مع الطبيعة ، في سبيل الأرباح الاقتصادية قصيرة النظر .

وفى الجانب الآخر ، تشير ، الحيازة ، إلى الحق الخاص بالتصرف فى الممتلكات فقط لأولئك الذين هم فى حالة ادارة حقيقية لها ، ومن ثم لأولئك الذين يشاركون فيها . وبكلمات أخرى ، الحيازة هى ملكية خاصة محكومة بزمن ومكان معينين . أى أنها تعنى الملكية الخاصة ، هنا والآن فقط . وهى تقوم على العلاقة النسبية بين الممتلكات وأولئك الذين يديرونها فعلا .

على سبيل المثال ، لا يمكن لحملة الأسهم أو أصحاب رأس المال أن يطالبوا بأرباح من الشركة التي يملكونها قانونيا ، إلا إذا كانوا داخلين فعلا ، وبأنفسهم في أنشطة الادارة والانتاج بالشركة . والمتوقع أن في ظل شيوع مبدأ ، الحيازة ، أن يتوقف البشر عن تخريب المكان الذي يعيشون فيه ، وأن يبدأ احترامهم للنظم الطبيعية في الحياة .

## المبادىء الثلاثة للحيازة

وحتى نكون أكثر تحديداً ، نقول إن المقتضيات المؤسسية للحيازة ، في حالة الوحدات الانتاجية ، يمكن أن تعتمد على المبادىء الثلاثة التالية :

المبدأ الأول : الحيازة الاتوماتيكية لوحدة الانتاج في زمن المشاركة .. وهذا يعني أنه عندما ينضم العاملون المشاركون إلى المؤسسة الانتاجية ، يصبحون بشكل آلى حائزين لهذه الوحدة الانتاجية ، ويشاركون في الادارة الذاتية بشكل ديموقراطي . ومن ثم ، لا يمكن فصل أي عامل مشارك رغم إرادته .

المبدأ الثانى : انتهاء الحيازة أتوماتيكيا بمجرد ترك العمل . فعندما يترك العامل المشارك وحدته الانتاجية ، يفقد حيازته فيها ، كما يفقد صلاحية التحكم في عملية الادارة الذاتية من الخارج . وبداهة ، يتم فقدان الحيازة في حالة الوفاة ، أي

لا يحق للحائز أن يورث حيازته للآخرين إلا إذا كانوا بذاتهم ملتحقين بالمؤسسة .

المبدأ الثالث: حيازة الوحدات الانتاجية كبيئة طبيعية وملاذ وموطن. فكل فرد في الاقتصاد الجديد يحق له أن يخلق – و يبحث بحرية – عن أنسب ملاذ أو بيئة طبيعية ، في إطار الحيازة . لكنه من غير المسموح لأى فرد أن يكتسب منافع اقتصادية نجرد الحيازة في حد ذاتها . وبمعنى آخر ، بيع الوحدات الانتاجية في ظل هذا المبدأ ، ليس أكثر من تغير في شكل الحيازة ، دون دفع أى مال ، ومن ثم تصبح الوحدات الانتاجية – كسلع مادية – بصفة دائمة ذاتية الادارة ، تتراكم وتنمو أو تنهار وتتبدد ، على أيدى الحائزين الجدد .. وعلى هذا ، فليس من الممكن للعامل المشارك أن يحصل على منافع اقتصادية إلا من خلال الانتاج ، وصافي التدفقات (أى بالاستهلاك واستثار البضائع ) ولكن ليس عن طريق تبادل ملكية الأسهم ، أو تبادل ملكية وحدات الانتاج ذاتها .

## إعادة توحيد ما انفصل

التكنولوجيا الميكاترونية ، والمنشآت القائمة على الحيازة ، فى الحضارة القادمة ستبحث بداهة أساس عمليات الانفصال الأربع فى الحضارة الصناعية ، وهى الانفصال بين العاملين وأصحاب العمل ، وبين المستهلكين والمنتجين ، وبين المدخرين والمستثمرين ، وأخيراً انفصال الانسان عن الطبيعة ، والتى تتصل جميعا اتصالا وثيقا بالتكنولوجيا الميكانيكية .

ودعنا نرى الآن ، كيف سيتم التوحد ، في مواجهة عمليات الانفصال الأربع :

- أولاً : ستضرب وحدات الانتاج القائمة على الادارة الذاتية المؤسسات الرأسمالية والمخطَّطة ، من خلال المنافسة في السوق ، وهذا يعني بالتبعية إعادة توحيد العمال والاداريين وأصحاب رأس المال ، في ظل الادارة الذاتية .
- ثانياً : فى ظل هذا التنظيم ، سيصبح التمويل الذاتى وسيلة سائدة لرفع الموارد المالية ، ومن ثم فأولتك الذين يتخذون قرارات الاستثار ، سيكونون هم الذين يتخذون قرارات الادخار ، وهكذا يعاد توحيد المستثمرين والمدخرين .
- ثالثاً : مع بدء مشاركة المستهلكين فى العملية الانتاجية للبضائع ، المنتجة حسب الطلب ستتحقق عملية إعادة التوحيد بين المستهلكين والمنتجين . وقد يتأخر هذا الجانب

من التوحيد بشكل نسبى ، كما قد يظل جزئياً ، إلى حين أن يتحقق الاكتفاء الذاتى للمجتمعات .

رابعاً : من خلال عمليات التوحيد الثلاث السابقة ، وفى إطار منشأة الحيازة ، سيبدأ الناس فى اعتبار أنفسهم جزءا لا يتجزأ من الطبيعة . وسيسعون إلى العيش فى وفاق معها . وسيساعد هذا على تحقيق التوحيد بين الانسان والطبيعة .

# اقتصاد جديد لمجتمع المعلومات

فى ختام هذا التحليل ، يدعونا ياماجوشى إلى تصور اقتصاد تنتهى فيه عمليات الانفصال الأربع ، وتختفى فيه كل الطبقات العاملة والرأسمالية ، ويبدأ فيه كل أفراد المجتمع ، بل وأبناء العالم ، فى « حيازة » ممتلكاتهم ووحداتهم الانتاجية ويتشاركون فى هذا كله مع الآخرين .

ونتيجة لهذا ، من المتوقع أن يختفى سوق العمالة باعتباره سوقا للاستغلال .. كذلك سيختفى معه مضمون الأجور والانتاج . كما أن دعوى ماركس بعدم عدالة استغلال العمال على أيدى أصحاب رأس المال ، لن يصبح لها أى معنى بعد ذلك .

سيبدأ – بعدها – كل أعضاء المجتمع ، والعالم فى تطبيق الادارة الذاتية داخل الوحدات الانتاجية ، وفى اتخاذ قراراتهم بالنسبة للادخار والاستثهار والاستهلاك ، بطرق تعاونية ديمقراطية . وسيشيع انتشار من يطلق عليهم ياماجوشى تعبير و العمال المستهلكون والتعاونيون فى عملهم » . سيمارس هؤلاء الادارة الذاتية لأموالهم ، أى يدخروا ليستثمروا ، مما ينهى ما عرفناه من أسواق رأس المال النقدى ، التى شاعت فى الاقتصاد الرأسمالى . ولا يبقى لنا سوى الأسواق المالية للمقرضين والمقترضين ، التى تعتمد على المال الداخلى . وإن كان من المرجح أن تبقى الأسواق السلعية ، ولكن بشكل جزئى .

هذا النوع من الاقتصاد يمكن أن يعمل بشكل أفضل من الاقتصاد الرأسمالي للأسباب التالية :-

أولاً : لأنه يتمتع بتوازن طويل المدى ، الأمر الذى يفتقده الاقتصاد الرأسمالي إلى حد بعيد .

ثانياً : لأن هذا الاقتصاد المتوازن على المدى البعيد ، يحقق العدالة الاجتاعية التي تحدث عنها كارل ماركس ، بمعنى انعدام استغلال العمال المشاركين ، خلال الأسواق النقدية . وينهى في الوقت نفسه استغلال العمال في ظل النظام الرأسمالي ، وفقا لمنطق قيمة العمل ، على أيدى الرأسماليين . ومن هذا المنطلق تتحقق العدالة في توزيع الدخل .

لقد عرفت الحضارة الصناعية العديد من المشاكل الجادة ، اقتصادياً واجتماعيا وبيئيا وعالميا ، مثل البطالة والاستغلال وعدم عدالة توزيع الدخول ، والكساد والتضخم ، وتركيز رؤوس الأموال ، والعنف والجريمة ، والتفرقة بين البشر على أسس وراثية كالعرق واللون والجنس والعمر ، وعلى أسس سلفية كالدين والعقيدة والثقافة واللغة ، ومثل البيروقراطية وتخريب البيئة ، والفقر في الدول النامية ، والصراعات العالمية القائمة على المصالح الدولية والتناقضات الايديولوجية ، ومثل التهديد النووى وسباق التسليح ..

عرفت الحضارة الصناعية كل هذه المشاكل ، وفشل اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي المخطط في حلها .

وزاد الطين بلة ، أن العديد من هذه المشاكل – في المجتمع المعاصر – تكون متبادلة التأثير ، شديدة الارتباط ببعضها البعض . وهذا يفيد أن الكل لا يتكون من أجزاء منفصلة ، ولهذا فإن هذه المشاكل لا يمكن مواجهتها إلا من خلال علاج شامل كلى ، يقوم على رؤية متكاملة ، تتضمن تفهما لطبيعة التحول الذي يمضى بالبشر إلى مجتمع المعلومات .

وهذا الطرح – غير التفصيلي – لمستقبل الاقتصاد في مجتمع المعلومات ، يستحق الدراسة والتأمل من جانب الدارسين والعاملين والمفكرين في المجال الاقتصادي ، في جميع أنحاء العالم العربي .

\*

# المناقشات

#### د. فؤاد حسين:

ما قيل في ورقة د . جلال أمين من أنه يرى أن مصر خلال التسعينيات تصبح متطورة في اتفاقياتها مع الصندوق والبنك .

مع احترامي وتقديرى للمتغيرات الدولية وتأثيرها المباشر على المجتمع المصرى وهو سبب الندوة . الحديث عن مرحلة الانتقال نحن عايشين باستمرار في مرحلة انتقال وأيضاً بالنسبة للتحول نحن غير جادين .. فنحن في مرحلة انتقال منذ ولادتنا . الانتقال والتحول مستمر والمتغيرات الدولة لها تأثير مباشر وغير مباشر ولها آثار جادة وقد تشتد في جديتها وقد تكون غير جادة على المجتمع الداخلي ولابد أن يكون المجتمع مؤهلا لاستقبالها والتخفيف من حدتها . نحن نتغير وليس العالم الخارجي فقط قبل عام ١٩٥٢ نجد أننا تغيرنا تغيراً شديداً . هناك متغيرات حدثت في المجتمع المصرى ونحن ندرس المتغيرات الخارجية لابد أن ندرس المتغيرات الداخلية وهي المتغيرات السكانية التي تكسر ظهر البعير . التغيرات السياسية التي تحدث في المجتمع المصرى التي اتخذت مجالاً ومكاناً منذ قبل التغيرات لم ترسو بعد إلى حل لكنها متغيرات في مراحل التكرار – والتغيرات الاقتصادية متغيرات لم ترسو بعد إلى حل لكنها متغيرات في مراحل التكرار – والتغيرات الاقتصادية المختلفة منذ ٥٢ حتى ٥٢ ونرسم لها السياسات منذ عام ٩٢ إلى ما بعدها – وماذا منستخدم لها .. لابد أن نعيد أيضاً تقييم المتغيرات الاجتماعية وأهمها التعليم .. والولاء والانتماء .

المتغيرات الانتمائية سواء قويت أو ضعفت . المتغيرات التي حدثت في المجتمع المصرى القيم التي تحدث للسلوكيات والمعاملات ، المتغيرات الدينية والتطرف الديني والأصولية وتغلغل المجتمع الديني في المجتمع المصرى . نرجو إضافة هذه المتغيرات لما قدمه د . جلال أمين .

□ \* □

## د . فوزی منصور :

أريد أن أقصر حديثي على نقطتين اثنتين ، أولهما ضرورة الفهم الصحيح للاطار العالمي وما طرأ عليه من تغيرات لكي نستطيع أن نضع تصورا لموضع مصر ودورها في داخل هذا الاطار ، والثانية هي ضرورة الاصلاح السياسي كشرط لأى اصلاح اقتصادي :

فأولاً: نحن لا نستطيع أن نتعرف على دور مصر ومستقبلها إلا إذا كان فى ذهننا تصور سليم للاطار العالمى الذى نتحرك فيه وقد يسعى لكى يفرض علينا أوضاعا ليست دائما فى صالحنا .

إن هناك تغيرات جوهرية تطرأ على العالم الذى نعيش فيه والثورة المعلوماتية ليست سوى جزء من هذه التغيرات. هناك أيضا الثورة العلمية التكنولوجية ومن مظاهرها تسارع معدلات الاكتشافات العلمية ، وتزايد قصر المدة التي تمضى بين ظهورها وبين تحولها إلى اختراعات تكنولوجية لها أهمية اقتصادية مباشرة ، واحتياج ذلك جميعا ،الاكتشافات العلمية والتطبيقات التكنولوجية إلى قاعدة انتاجية عميقة ومتسعة تقوم على تعدد فروع الانتاج الحديثة ومراكز البحث والارتباط الوثيق بينها جميعا . ولن يستطيع بلد أو مجموعة من البلدان المساهمة في هذه التغيرات التي تحدث باستمرار في البناء الاقتصادي إلا إذا توافرت له هذه القاعدة الصحيحة .

إلى جانب هذه التغيرات في القاعدة الانتاجية هناك أيضاً التغيرات الجوهرية التي طرأت حديثاً على النظام الاقتصادي العالمي . إننا نعيش في ظل نظام اقتصادي عالمي منذ خمسة قرون هو النظام الرأسمالي العالمي . والقواعد التي تحكم سير هذا النظام هي في تغير مستمر ، ومن الواجب التنبيه إلى التغيرات الجوهرية التي بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان من أهم معالمها ظهور المؤسسات السياسية المجديدة التي تكاد تشكل نواة لسلطة سياسية عالمية تسيطر عليها الدول العظمى ، وكذلك المؤسسات الاقتصادية العالمية المعروفة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجات والتي تمارس البلدان الرأسمالية العظمى من خلالها الأمم المتحدة . الدولي والبنك الدولي والإقتصادي ، فقد ازدادت هذه السلطة رسوحا بعد انهيار وعلى كلا المستويين السياسي والاقتصادي ، فقد ازدادت هذه السلطة رسوحا بعد انهيار المسكر الاشتراكي . على أن هذا التغير لا يعني ضرورة الاستسلام لكل ما تحاول القوى ليست المسيطرة على النظام الرأسمالي فرضه علينا . وعلينا أن نتذكر على الدوام أن هذه القوى ليست المسيطرة على النظام الرأسمالي فرضه علينا . وعلينا أن نتذكر على الدوام أن هذه القوى ليست دائما متجانسة المسالح ، ومن المعلوم أن انهيار المعسكر الاشتراكي قد ترك المجال واسعا لظهور تناقضات ، كانت مكبوتة في الماضى ، بين الكتل الرئيسية الثلاث التي تنقسم إليها القوى تناقضات ، كانت مكبوتة في الماضى ، بين الكتل الرئيسية الثلاث التي تنقسم إليها القوى

المسيطرة على النظام الرأسمالى: الولايات المتحدة ، وأوربا الغربية والشمالية ، والقوى التى تقودها اليابان في شرق آسيا . ولعل من أهم مظاهر هذه التناقضات أن الولايات المتحدة التي تكون حتى الآن أقوى هذه التكتلات من الناحية السياسية والعسكرية هي في الوقت ذاته أضعفها من الناحية الاقتصادية ، بل أكاد أقول إنها قد أصبحت الآن تعتمد في الأساس على قوتها السياسية والعسكرية للمحافظة على أوضاعها الاقتصادية المتميزة داخل النظام الرأسمالي العالمي ، ومظاهر ذلك معروفة ومن هنا يحق لنا أن نتوقع أن يحدث التنافس بل والتصارع بين هذه التكتلات الثلاث أشكالاً لا تخطر لنا الآن على بال .

وبالرغم من أن الاقتصاد العالمي يتشكل الآن تحت راية حرية الانتقال وحرية النشاط للسلع ورؤوس الأموال والشركات المتعددة الجنسية والخبراء والخدمات والدعاية المكتفة لأتحاط وثقافات استهلاكية محددة وفي الواقع جميع الحريات المتصورة ماعدا حرية عمال بلدان العالم الثالث في الانتقال إلى بلدان العالم الأول ذات الامكانيات الشاسعة بالرغم من هذا الفيض الصاخب في الدعوة للحرية الاقتصادية الوافد إلينا من العالم الأول ، فمن الواجب علينا أن نتذكر أن بلدان العالم الأول لم تطبق قط هذه الحرية تجاه العالم الخارجي إلا عندما كانت تخدم مصالحها ، وكانت دائما تطبقها في حدود سياسات وأدوات توجيه معينة تجعل هذه الحرية خادمة لتلك المصالح . والشواهد التاريخية والمعاصرة على ذلك معروفة .

كذلك ينبغي علينا ألا ننسى أن هذا النظام الاقتصادى العالمي الذي يتطور تحت راية الحرية له مع ذلك استراتيجية معينة ترسمها هذه التكتلات الثلاث المسيطرة تجاه مناطق العالم الأخرى الخاضعة لسيطرتها السياسية والاقتصادية . هذه الاستراتيجية ليست موحدة بالنسبة لكل المناطق الخاضعة وإنما هي تتشكل لكل منطقة وفقا لامكانيات كل منطقة في خدمة قيادات النظام الرأسمالي العالمي ، وعلى سبيل المثال فإن بعضها قد يسمح لها بالتصنيع السريع الموجه للتصدير (حكاية النمور الأربعة المدعاة ) بينها يحرم ذلك بطرق مختلفة خفية أو ظاهرة على البعيد والقريب والحاضر المعاصر أنه بالنسبة للظروف الخاصة لهذه المنطقة واستراتيجية قيادات الماضي النظام الرأسمالي العالمي لن تسمح لها بدور غير دور البلدان التابعة سياسيا ، الخاضعة ثقافياً والمستغلة اقتصاديا ، وعلينا أن نتدبر كيف نواجه هذه الاستراتيجية الثابتة . هذه الاستراتيجية الثابتة . هذه الاستراتيجية الرأسمالي العالمي ، ومن ظروف المواجهة التاريخية التي تمت في الماضي بين المنطقة العربية الاسلامية وبين الغرب ، ومن القرب الجغرافي وما تثيره النهضة الاقتصادية الحقة في البلدان العربية من عاوف على امتيازات البلدان الغربية فيها .

من الواجب إذن لكى نتعرف على موقع مصر الاقتصادى فى عالم متغير أن نتعرف أو لا على طبيعة النظام الذى أصبح يسود هذا العالم ، والقوانين الاقتصادية التى تحكم مساره ، والاستراتيجيات التى يخططها ويطبقها على منطقتنا . علينا أن نتعرف على ذلك جميعه ، لا لكى نخضع له جميعه ، ولا لكى نقاومه جميعه ، وإنما كى نستفيد من الظروف التى قد يتيحها لتطوير اقتصادنا تطويرا مستقلا من جهة ، ولكى نتفادى الآثار الضارة المترتبة على الخضوع الأعمى أو التلقائي للنظام الاقتصادى العالمي من جهة أخرى .

ذلك ينتقل في إلى النطقة الثانية التي أود إبرازها هنا . فكما أن فهمي للنظام الاقتصادي العالمي لا يمكن أن يكون فهما اقتصاديا بحتا وإنما هو فهم اقتصادي سياسي ، كذلك فإن تطوير الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد القومي لا يمكن أن يكون عملية اقتصادية بحتة وإنما هو بالضرورة عملية اقتصادية سياسية ، فسواء على الصعيد العالمي أو الصعيد المحلى ليس هناك اقتصاد بحت ، وإنما هناك دائما اقتصاد سياسي ، والسياسة تعنى السلطة ، والسلطة تعنى القوى الاجتماعية المهيمنة عليها . والاقتصاد السياسي للتطوير السليم والتنمية لا يمكن أن يكون بعيدا عن عملية التعرف على القوى الاجتماعية السليمة في الأمة ، الحريصة على تحقيق مجمل مصالحها ، ولا عن وسائل تعبئتها وتبيئتها لحدمة هذه المصالح ، وُلا عن أسلوب ممارستها للسلطة السياسية وهل هي تخدم مجمل مصالح الأمة أم أنها تخدم مصالح فتوية ضيقة . فحتى في الاقتصاد الحر إلى أبعد حدود الحرية ، الذي يبدو فيه أن قوى السوق الصماء البعيدة عن كل توجيه تتحرك بتلقائية مطلقة وتقود الاقتصاد دوما إلى الأمام ، حتى مثل هذا الاقتصاد يفترض شروطا سياسية معينة لكي يستطيع أن يحقق إمكانياته : شروطا بعضها يتصل بكيفية تولى السلطة السياسية بحيث تتحقق لها مشروعية معينة تضمن لها الاستقرار الذي لا يستند على قهر مستمر يمارس كل يوم ، وبعضها يتصل بممارسة السلطة السياسية لمهامها ووظائفها المختلفة على نحو يضمن الشفافية والعلانية في كل تصرفاتها وخاصة المالية منها ، كما يضمن مسئولياتها عن هذه التصرفات وحقوق الرقابة اللاحقة والسابقة عليها من هيئات لها حق المساءلة والمحاسبة وخصوصا من الرأى العام صاحب الحق في المعرفة كما أن منها ما يتصل بأسلوب ممارسة السلطة التشريعية على نحو يضمن الوضوح والاستقرار والاتساق والموضوعية والعمومية في القواعد القانونية ، وأخيراً منها ما يتصل بوجود نظام قضائي طبيعي مستقر ومستقل ، في الواقع وبالفعل ، لا بالكلمة والاسم فقط .

#### د . عبد العزيز حجازى :

أطرح تساؤلات هل التحول الذى نتحدث عنه على مستوى العالم سواء فى الدول المتقدمة أو المتخلفة وفى ظل نظام ما يسمى بالنظام العالمي الجديد هل يعنى انتصار الرأسمالية وانهزام الاشتراكية ؟

أرى أن النظام العالمي الجديد لم تتحدد أبعاده وإلى أى مدى سوف تطبق الرأسمالية في مسيرة التحول في الدول الاشتراكية أو العالم الثالث بمفهومها الشامل ونحن نرى في الدول الرأسمالية نفسها تنافساً وصراعاً نسمع عن الحرية الاقتصادية كلفظ وليس تطبيقاً.

أين نحن من هذا النظام العالمي الجديد وهل هناك إطار .. هل التحولات التي تحدث في شرق أوروبا وفشل المنهج الاشتراكي أو الشيوعي في تحقيق حد الكفاية للمواطنين سواء في الاتحاد السوفيتي أو دول شرق أوروبا يمكن أن يكون هذا خطأ في التطبيق . أين النظام وهل له إطار معين يمكن تطبيقه في عالمنا الثالث خاصة أنه ليس لكل تنمية اقتصادية عائد على التنمية البشرية . ألفت النظر إلى تقرير الأمم المتحدة حيث نجد بعض الدول الاشتراكية تقع في المجموعة الوسطى التي حققت تنمية بشرية . نرى في التكتلات الجديدة كمثل يحاولون رفع الدول المنخفضة الدخل لكي تتوازن مع الدول المتقدمة في التقدم . ما هي نسبة التوازن بين التطبيق الاشتراكي والرأسمالي في كل دولة حديثة .

العالم الثالث .. التقدم التكنولوجي كان يلعب دورا أساسيا ارتكز على التنمية البشرية .

الموضوع الثانى : هو موضوع الآليات التى تواجه تحولاً من تحركات ثنائية إلى تكتل لأقطاب ثلاثة لاشك سيكون هناك تنافس لكن الموارد ستكون فاعلة ومؤثرة من الأمم المتحدة . هذا التحول من العلاقات المتكافئة أو غير متكافئة تنقلنا إلى : هل هناك فى هذا التكتل ( دول الكومنوك ) يمكن أن يعبر ٧٠ سنة من الشيوعية إلى ما يسمى بالرأسمالية الجديدة وهو ليس لديه أجهزة ولا الانسان ولا الآليات التى تمكنه من تحقيق الأهداف التى أتصور أنها وراء التحولات . لو نظرنا إلى المدى البعيد لو نجحت هذه الأهداف لابد أن يكون هناك نوع من التكتل . خلال فترة التحول لابد أن تتغير الصور ضمن هذه التكتلات فإن مصر تقع فى المجموعة الأوروبية فى موقع متميز .. مصر فى موقع حرج والسؤال هو مع تحسن الاقتصاد فى الدول العربية وأسعار السلع والتقدم التكنولوجي هل ستظل مصر قادرة على التنافس فى هذه الأسواق ما لم تطوع نفسها لهذه الاقتصاديات ؟

لو نظرنا إلى علاقة هذه التكتلات نرى أن الحكومة اتخذت قراراً بإرسال وفد يدرس

مع هذه الجمهوريات .. معظم هذه الجمهوريات ليس لديها القوة الاقتصادية التي يمكنها أن تتعامل بها مع الخارج . هذه قضية لابد لمصر أن تضع استراتيجية خاصة بها . انهيار الاتحاد العربي وغياب الجامعة العربية عن دفع عملية التكامل العربي موضوع يثير القلق .

هل ستلعب مصر دورا بمفردها أو مع دول الخليج أو أن تكون رائدة وفاعلة في مواجهة هذه التكتلات إذا سارت عملية السلام ودخلت إسرائيل داخل حلبة الصراع الاقتصادى في المنطقة . مصر لابد أن تبدأ في التحرك نحو النطاق الآسيوى وأن تستقطب مصر والدول العربية النحور أو جزءاً من النشاط الآسيوى خاصة في مجال الاستثار وهذا موضوع مهمل من عديد من النواحي سواء النواحي الاقتصادية أو السياسية . القوى الصاعدة في الاقتصاد العالمي لاشك ستكون الجانب الآسيوى ولابد أن تكون هناك استراتيجية جديدة لها .

ونحن نتحدث عن مصر فى عالم متغير هل لدى مصر شىء هل لديها فائض .. اسرائيل صادراتها ٩ ملياراتومصرصادراتها ٢ مليار قضية تعظيم الانتاج فى المرحلة الأولى والتركيز على التنمية البشرية التعليم والتحديث لنعيش عصر ثورة المعلومات . لابد من تقوية مصر أولاً إذا تحدثنا عنها فى عالم متغير بأن تمنحها قدرة للتنمية الاقتصادية .

□ \* □

## د. على لطفى :

أتابع ثورة التكنولوجيا والمعلومات منذ سنوات بعيدة . لكى ننتج لابد أن تتوافر أربعة عناصر هي الأرض والعمل والمال والتنظيم . وأضيف العنصر الخامس وهو عنصر التكنولوجيا والمعلومات . لانستطيع أن ننتج طالما أننا ننفق على الانتاج .. إن أى معلومة لابد وأن تتوافر فيها ثلاثة شروط أولها الحداثة . فليس هناك من قيمة وراء معلومة قديمة .

ثانيا التفضيل .. لأننى أستطيع أن أعتمد عليه في التحليل للوصول للقرار السليم .

ثالثا الدقة .. يمكن أن نحصل على المعلومة من خلال بيانات مختلفة متفاوتة فعلى أيهما أعتمد وأتخذ القرار السليم في عالم سريع التغير .

ولابد من توفير المعلومة للجميع ليس هناك أسرار أو غير قابل للنشر .

أعتقد أننا لانختلف على المتغيرات فهى حقائق نعيشها ونتابعها صباح كل يوم والسؤال المطروح أين نحن من هذه المتغيرات لن يكون لنا مكان في هذا العالم الجديد إلا بالتعاون والتكامل السياسي والاقتصادي والعسكري مع أشقائنا العرب . مفهوم الأمن القومي لم يعد هو العسكري، أصبح مفهوم الأمن القومي الحديث هو الشامل الذي يرتكز على ثلاث: العنصر الاقتصادي والسياسي ثم العنصر العسكري وكل ما يجرى من تحولات في العالم في السنوات الأخيرة يؤكد هذه الحقيقة . أين مفهوم الأمن الشامل في منطقتنا ميثاق جامعة الدول العربية لم يكن في ذهن من وضعوه أن يجيء تهديد للأمة العربية من داخلها . تحدثوا عن التهديد من الخارج .. تحدثوا بخجل عن مفهوم الأمن القومي ولذلك لم نواجه الغزو العراقي من خلال الجامعة العربية . لابد من موقف عربي شامل يواجه المتغيرات والتكتلات الضخمة اقتصاديا أولا ثم سياسيا ثم عسكريا .

ماذا قدمت المنظمات العربية .. والصناديق العربية العديدة والتنسيق المفتقد فيما بينها الأمر الذي أعطى فرصة للبعض للحديث عن إعادة توزيع الثروة العربية . نتفق مع الدكتور . عبد العزيز حجازى حول ضرورة التوجه إلى آسيا هناك بداية متواضعة وهي إقامة أول معرض مصرى في هونج كونج . مسألة الاتصال من خلال إقامة معارض في الخارج أمر في منتهى الأهمية حيث نذهب إلى العالم المتغير ونعرض منتجاتنا .

أوضاعنا الداخلية .. ولكلحة « رضوخ » لم يحدث رضوخ من مصر في تقديري على الاطلاق لا لصندوق النقد ولا للبنك .. القصة تبدأ بمشاكلنا بدأنا باختلالات هيكلية اختلال بين الإنتاج والإستهلاك . الدخول والاستثمار بين الوارد والصادر . بين واردات الدولة وانفاقاتها

هذه الاختلالات الأربعة الأساسية هي جوهر المشكلة الاقتصادية في مصر وعلاجه له بدائل والسؤال هو هل الحل الذي بدأنا بتطبيقه في الثمانينيات سليم أم لا وهل هناك حلول أخرى أفضل أم أسوأ ؟

إذا ذكرنا أن الاختلالات الاربعة نتج عنها مشاكل يعانى منها المواطن وهى ارتفاع الاسعار ومشكلة البطالة ، هل مصر فى حاجة للصندوق أم الصندوق فى حاجة إلى مصر فى هذا العالم المتغير ؟

ويمكن تلخيص القضايا الجوهرية المطروحة للحديث في : هناك اتفاق على وجود متغيرات دولية أساسية أهمها ما يحدث من تكتلات اقتصادية . دور المعسكر الشرق القديم ووضعه إزاء أوروبا الغربية واليابان ، ثورة المعلومات من أهم هذه المتغيرات . والسؤال المطروح ما هو موقف مصر من هذه المتغيرات وحديث حول أن تكون رائدة لمواجهة هذه التكتلات وحديث للإتجاه للمجال الآسيوى والبحث عن طبيعة النظام الاقتصادى الذى تتبناه مصر في المرحلة القادمة هل هو الاصلاح الاقتصادى ؟ أم أن هذه المتغيرات تقتضى سياسات اقتصادية تختلف عما هو مطبق الآن وهل ما يدعى إليه من حرية اقتصادية يتسق مع مصر ومع طبيعة النظام السياسي وهي من الأمور التي يجب أن تكون متفقة مع التغيرات الدولية .

□ \* □

إن الحديث عن أمن الدولة يتجه دائماً وأبداً إلى الأمن العسكرى إلا أنه بدأ أخيراً الحديث عن الأمن الغذائى أيضاً والحقيقة أن النظرة يجب أن تكون متكاملة أى يجب أن يكون هناك أمن فكرى اقتصادى وتكنولوجى وعسكرى وهى مجالات الاختراق والسيطرة والريادة بين الدول ولاشك أن العالم قد عاصر فترة الفكر الشيوعى مدعما بقدرة اقتصادية محدودة وقوة عسكرية ،كما عاصر العالم فى نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات الفكر التحررى للرئيس عبد الناصر وتجمع دول العالم الثالث لإيجاد دور لها كأحد التكتلات العالمية مدعما بشكل غير مباشر بالاتحاد السوفيتى . والفكر التحررى الأمريكى من نهاية الحرب العالمية الثانية والسائد الآن مدعماً بقدرة تكنولوجية عالية وقدرة اقتصادية متناقصة وقوة عسكرية فريدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى .

وقد أصبح لزاماً على مصر لكى توجد لها مكاناً في هذا العالم المتسارع في النمو والمتغير بعجلة فائقة تفهم المركبات الأساسية لبناء قدرتها لعملية التواجد والمواجهة .

إن أهداف الدولة لاشك هو رفع مستوى المعيشة وتقليل الفوارق بين الطبقات وإتاحة فرص عمل للجميع . وقد أجمعت أغلب الدراسات الدولية أن زيادة الانتاجية والانتاج هي العنصر الرئيسي الذي يمكن من النهوض بالدولة . والمحاور الأساسية للتحرك في الاتجاه الصحيح هي القوى البشرية والتكنولوجيا والمعرفة والنظم. وإن كانت السياسات المالية قد تشجع على الاستثمار والانجاز بمعنى الاهتمام باقتصاديات الطلب إلا أن ذلك لن يكون فعالا إذا لم يتم تفهم المحاور الرئيسية المذكورة والتي تمثل الاهتمام باقتصاديات العرض، ولا يسع المجال شرح تشابك المحاور الأربعة وخصائصها إلا أنه من المناسب توضيح أن موارد مصر البشرية الأساسية ومعدات المصانع تسمح بزيادة كبيرة للغاية في حجم الانتاج بإضافة مستلزمات جديدة أو بزيادة الانتاجية ولن يتم ذلك إلا بتحديد ما تحتاجه الكتل الحرجة من الأفراد من صقل للقيام بمهامها من تكوين نظم عمل دقيقة على أساس معرفي ومعلوماتي دقيق . إن نظم وتكنولوجيات العصر تركز على الابتكارات المستمرة والصغيرة من خلال مراجعة التصميمات والتعمق في خطوات الانتاج ولذا كان انتشار المعرفة على المستويات المختلفة في المصانع ذاتها أساسي . ولدينا من اليابان والنمور الأربعة في الشرق الأقصى مثل ونموذج رغم أن عدد المهندسين والعلميين هناك بالنسبة للسكان أقل مما عليه في مصر باستثناء اليابان ومع العلم أن عملية الصقل للتحول إلى الفاعلية المرتفعة ممكن إذا ما نظرنا إلى ما أثبتته التجربة فيمن هاجروا . وأخيراً ، لقد أكدت اليابان ما أعلنه يوثانت

منذ أكثر من عقدين أن القرارات تخلق الموارد والنظم توفر الانجاز فقد تخطت عقبة ندرة البترول بمهارة كما أنها حتى اليوم تعتبر من الدول فقيرة الموارد إلى حد كبير .

والاقتراح أن التطور لن يأتى تلقائيا ولا يحل المشاكل القائمة ولا بالتحرر الاقتصادى ولكن بنظرة متكاملة قد تقوم بها مجموعة عمل لتطوير مصر ينبثق منها مجاميع للمحاور الأربعة وهى مرة أخرى القوى البشرية والتكنولوجيا والنظم والمعرفة ودور الدولة واضع وقد لجأت إلى ذلك كثير من الدول بطريقة أو بأخرى بما فى ذلك الولايات المتحدة ذاتها .. وفقنا الله لخير مصر .

#### د . نادر فرجانی :

أوافق على كثير من المعطيات التي أشارت إلى دراسة مصر في عالم متغير . مصر مقبلة على وضع يشبه الكارثة وإن درجات الحرية بها محدودة وأنادى بدرجة من التعمق في هذا الموضوع .

فالمناخ العالمي الذي تتحرك مصر في إطاره يستند إلى جانبين:

١ – برامج الاصلاح الهيكلي موجودة .

۲ – المعونة المقدمة . هذا تغير جوهرى ولا سبيل إلى إنكاره وأتصور أنه من المفيد أن نضع مدى زمنى عشر سنوات قادمة .

إن ما يحدث فى السودان لا يتخيله أحد وهو يفيد لبحث عن مستقبل أقطار أخرى فى المنطقة ومنها مصر . مصر بها اقتصاد ضعيف الكفاءة يعتمد على الخارج فى الغذاء الأساسى واقتصاد مصر الضعيف يجعلها تظل فى إطار المتلقى أكثر من المبادر . الدعوات التى كانت تثار من أن يكون هناك مشروع عربى تنموى شامل لابد أن تثار .

نحن نعيش في مجتمع بلا مساءلة سياسية فعالة في غيابها تغيب المساءلة في المجتمع ، في الوحدات الادارية . دور المعرفة والعقلانية في المجتمع ضعيف ولا يعتمد على المعرفة والعقلانية . إن برامج التعديل الهيكلي موجودة ومفروض له أربعة جوانب انكماش وتفاقم سوء توزيع الثورة والدخل والبطالة ، المعرفة والثقافة متعلقة بنمط التعليم في المجتمع المصرى الذي يعاقب التعليم فهناك عقاب اجتماعي على التعليم هو البطالة . والتعليم في مصر يتدهور يوميا وإذا كنا نتطلع إلى مجتمع كفاءة يحسن موقفنا بين دول العالم لابد من الالتفات إلى تغير نمط التعليم .

#### د . ميلاد حنا :

يوجد في مصر نحو ٢ مليون وحدة سكنية خالية تكلفة الواحدة ٢٠٠ ألف أي حوالي ٢٠ ملياراً وهذا مبلغ يؤثر في الهياكل الصغيرة وهذا الكم من الاقتصاد معطل لا إيجابيا ولا سلبيا فهناك ظاهرة خلال الخمسة عشر عاما الماضية وهي تعود المصريين على الاستثمار في العقارات.

## أ. محمود المراغى:

المتغيرات الموجودة تجعل أوروبا هي الشريك الأول . هل هناك برنامج حقيقي في مصر لتنمية الصادرات وتوفير الانتاج . مصر كانت تعتمد على المساعدات الخارجية فإذا حدث سلام في الشرق الأوسط هل ستظل مصر لها أولوية بالنسبة للولايات المتحدة بالاضافة إلى ظروف أمريكا نفسها التي تجعلها تعيد النظر في مسألة المعونات .

□ \* □

# السفير / تحسين بشير:

مصر المتغيرة في عالم متغير نحن معنيون بمعرفة تطورات المجتمع المصرى . فهناك مشاكل مصرية لم نعالجها . في فترة ، الاقتصاد المركزى حقق نجاحا في كوبا ولم يحقق نجاحا في مصر . أريد أن أعرف ماذا حققنا في مرحلة من عهد الرئيس السادات إلى الآن لماذا زادت الديون المصرية في الخارج . لم أسمع عبارة النظام العالمي الجديد إلا في مصر . فبعد عام من حرب الخليج درجة مصر من التبعية للنظام الدولي أكثر من تبعيتهم إلى مصر . علاقاتنا العربية تمر الآن عن طريق واشنطن التي تطالب بأن نلعب دوراً أكبر مما نلعبه .

### د. أحمد منير البربري :

خلال الخمسين سنة الماضية التي زاولت فيها مهنتي كمهندس اقتصرت خبرتي في مجال الاقتصاد على الفترتين اللتين قضيتهما في الصناعة وخلال علاقاتي مع الأمم المتحدة .

ومع استيعابي لما سمعته خلال الندوة اليوم فإني أرى أن الأساس في التنمية هو الفرد الذي له في مصر طبيعة خاصة ويقابل مشاكل خاصة . فالفرد حاليا يفتقد عنصرين أساسيين هما القدوة والقيم وافتقاد هذين العنصرين كان لهما الأثر الأكبر على تطلعات الفرد وبالتالي على جهوده وآماله .

والفرد المصرى انفرادى بطبيعته فنرى أنه ينجع إذا ارتبط نشاطه بنظام اجتماعى واضع المعالم وهذا قد يفسر نجاح الفرد المصرى فى الخارج فى معظم الحالات حيث لا يعمل الفرد طبقا لتوجيهات محددة لايتفاعل إلا بها ، فهل تتم معالجة الوضع عن طريق التعليم أو الثقافة أو التدريب فى غياب النظام الاجتماعى الواضح والثابت .

وقد أصدر اتحاد البنوك في مصر تقريرا يوضح أن الشركات التي هي أساس النمو الاقتصادى اقتصرت الشركات الناجحة على الشركات والمؤسسات الفردية كما أن النشاط التعاوني لم يتقبله كما كان متوقعا .

ومعيار النجاح الاقتصادى يتمثل في إمكان الانتاج بنوعية جيدة وبتكلفة منافسة وللأسف فإن خبرتي في المجال الصناعي العام والخاص تبين أن تكلفة الانتاج عادة تزيد عن التكلفة في المصانع الأجنبية المنافسة لأسباب عدة أهمها ارتفاع تكلفة المدخلات المستوردة ونقص إنتاجية العمالة المحلية ونقص خبرتها ، كما أن مواصفات الانتاج لاتصل إلى المستوى القابل للتصدير في معظم الأحوال ، وعلاج هذا الوضع يتطلب معالجة بعض الأسباب وأهمها ربط الأجور بالانتاج والبدء بالاهتمام بالجزاء مع العطاء واستكمال الخبرة بالتدريب المجدى مع إعادة النظر في الأعباء المفروضة على الانتاج من رسوم جمركية وضرائب مختلفة آخرها ضريبة الانتاج مع اتجاه كل القوانين الحديثة إلى تكليف المنتج بأعباء التحصيل تحت تهديد الجزاءات .

هذا مع ظهور الآثار الجانبية المدمرة وأهمها الانحرافات التي زادت مؤخرا لأسباب اقتصادية وانتهت إلى جرائم سواء بالنسبة للمال العام أو الخاص وبالأخص بالنسبة للأفراد الذين لهم علاقة بمعاملات الأفراد أو الشركات أو ممن لهم سلطات الضبطية القضائية أو الرقابة بأنواعها .

وبالنسبة للنشاط المصرفي فإن المعترف به عالميا أن المؤسسات المصرفية هي الحافز والشريك للتنمية بأنواعها ولكنها في مصر تطورت لتصبح في أغلب الأحيان جهازا رقابيا يضاف إلى الأجهزة الرقابية العديدة التي تزخر بها السوق المصرية والزيادة الكبيرة التي طرأت على الفوائد المصرية بالاضافة إلى صعوبة منح الائتمان تسببت في حالات إفلاس عدة كما آثرت سلبيا على جميع الأنشطة الانتاجية بحيث يتعذر حاليا على أي نشاط إنتاجي يعمل في حدود القانون دون تجاوزات أن يحقق أرباحا بأي نسبة بعد سداد التزاماته المصرفية والضرائب النوعية المتعددة ، وبهذا زاد الاتجاه إلى الادخار كبديل للاستثمار وليس كوسيلة لزيادة الاستثمارات وما لم يعالج هذا الوضع سريعا فإن المستقبل سيكون مظلما بالنسبة للأنشطة الانتاجية بوضع عام .

وبالنسبة للبطالة المتزايدة فلها جذور عدة أهمها السياسات السابقة التي أحالت عنصر العمالة ومن أهم العناصر في الدول المنتجة أحالت هذا العنصر من عنصر إنتاج إلى عنصر استهلاك فتسبب في تواكل الجميع في معيشتهم اليومية واعتمادهم على الغير من قطاعات حكومية وأنشطة قطاع عام مدعمة في غالبيتها مما زاد من العجز التجارى وتسبب في المديونية الداخلية والخارجية للدولة ومؤسساتها .

وقد اتجهت الكثير من الدول إلى الاستفادة من فائض العمالة في مشروعات الخدمات كالسياحة والمرافق والتي تمتاز بكثافة العمالة حتى يمكن جذب الاستثمارات لدعم النشاط الانتاجي لاستيعاب هذه العمالة بل تم اللجوء إلى حلول لاتبشر بالخير مثل محاولة خلق مشروعات إنتاجية على أسس فنية متأخرة تعتمد على كثافة العمالة وهي المشروعات التي لا يمكن لها المنافسة عالميا وحتى محليا .

وإذا نظرنا إلى الخطط الصناعية السابقة لاحظنا أن الاهتمام كان للمشروعات العملاقة في وقت لاتتوافر فيه الصناعات المتقدمة والعمالة المتخصصة التي تخدم هذه المشروعات وترتب على ذلك أمام بقاء هذه المشروعات في مجال التجميع أو بقاء معظم إمكانياتها دون عمل أو تحويلها إلى إنتاج متدنٍ من حيث النوعية أو العائد.

هذه بعض ملاحظات على ملامح النشاط الانتاجي في مجال التنمية حتى يمكن الاهتمام بمعالجة المعوقات لضمان إنطلاقة إنتاجية اقتصادية سليمة .

#### كمال حسن على:

إننى سأطرح بعض الرؤى كمؤشر للمسار الذى يجب أن نتبعه فى مثل هذه الدراسة فهناك المتغيرات الدولية المتناهية السرعة والتى لم تستقر بعد وإن بدت خطوطها العريضة واضحة فى نظام دولى جديد وتكتلات إقتصادية جديدة .

ولاشك أننا نتطور داخلياً وهناك جهود مبذولة منذ زمن ولكن من الواجب أن نحدد مسارنا وندفع به .

وعلى رأس الموضوعات المطروحة في هذا الشأن مشكلة التنمية البشرية بكل عناصرها ويأتى في أولوياتنا مشكلة الانفجار السكاني وتأثيراته على كل نواحي الحياة في مصر سواء على التعليم أو الاقتصاد أو الصحة وغيرها . وأرى أن هذا يقتضى التخطيط ليس على أساس الخطط الخمسية التي تنتهى عام ٢٠٠٢ فقط ، ولكن التخطيط يجب أن يكون لمدة طويلة . ٥ سنة مثلاً .

والغرض من التخطيط طويل المدى أن يحدد الخطوط الرئيسية لمسارنا في كل نواحي الحياة وأعطى مثلا لضرورة هذا التخطيط بمشكلة المياه في مصر . فإن كل زيادة سكانية ستؤثر بالقطع على الزراعة إذ سوف تستقطع من الموارد المائية اللازمة لها مما يحد مرة أخرى من استصلاح مزيد من الأراضى الصحراوية بل إنها ستؤثر على المدى البعيد على الموارد المخصصة للأراضى القديمة ما لم نتجه إلى طرق الرى الحديثة كالرش والتنقيط وغدهما .

وهناك مشكلة التنمية الادارية وإعادة تنظيم الادارة وأساليبها والتدريب على الادارة الاقتصادية في الحكومة والقطاع العام حتى يمكن التغلب على البيروقراطية

إن مصر بموقعها الجغرافي وثقلها السياسي وفي عصر المصالح المشتركة والتعاون والمصالحة يجب أن تسير بالتوازى في اتجاهات ثلاثة لمواجهة التكتلات الحالية والمستقبلة سواء في أوروبا شرقها وغربها أو أمريكا الشمالية أو اتحاد جنوبي شرق آسيا أو المتغيرات المنتظرة في أمريكا اللاتينية .

هذه الاتجاهات الثلاثة وعلى ضوء مركز مصر تتطلب حركة دائمة في اتجاه التعاون العربي والأوروبي والأفريقي والأمريكي . كما يجب أن يكون التعاون الاقليمي بعد السلام المنتظر ، محققا للمصالح المصرية الاقتصادية والأمنية معا . كل ذلك من خلال تشجيع وإزالة كافة معوقات الاستثمار في مصر لزيادة فرص العمل ومزيد من التنمية البشرية .

كلمة أخيرة .. إن مصر تستورد حالياً ٧٠٪ من احتياجاتها الغذائية من الخارج . من هنا ومع الزيادة السكانية الكبيرة يجب أن نتطلع إلى التوسع الرأسي في الزراعة وتقليل الفاقد إلى أقل حد . فمصر من أكثر الدول انفاقاً على الغذاء بالنسبة للدخل والله يوفق الجميع . مع الشكر .

# د . إبراهيم دسوقى أباظة :

أود أن أطرح بعض المؤشرات التي توضح الصورة التي سار عليها مؤتمرنا هذا فنحن نتكلم عن المتغيرات الدولية وأريد أن نعرف موقعنا من هذه المتغيرات التي وصفها د . جلال أمين في تفكك الاتحاد السوفيتي وصراع الكتل وتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية .. العلاقة بين مصر والدول الدائنة هذه متغيرات ثانوية ناتجة مما يسمى بالقوى المتحركة وهذه القوى المتحركة ثلاث هي المد الديموقراطي والمد الفسيولوجي ثم تبعه المد التكنولوجي المحرك الرئيسي لكافة المتغيرات على الساحة الدولية . ومنطلق هذه المتغيرات بالتحديد سبع دول في العالم ، الدول الصناعية التي تقوم بالمهمة الرئيسية المتعلقة بتسيير هذه القوى المحركة . وهي لا تجرى بصورة عشوائية وإنما منظمة وتؤدي إلى تغيرات محسوبة . وقد وقع منها في عالمنا ثلاثة متغيرات أساسية الأولى التغير الاعلامي الذي نتج عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة – الأقمار الصناعية – أدى هذا إلى أن أصبح العالم متصلاً بعضه ببعض وأدى أيضاً إلى سهولة الاتصال بين أفراد العالم كله .

المتغير الثاني الاقتصادي الذي أدى إلى تطوير في بنيات الانتاج الأساسية وبنيات التسويق.

المتغير الثالث هو متغير عسكرى بدأ بالتطور النووى وانتهى إلى ذلك البرنامج الطموح الذى أحسب أن له علاقة بحسم الصراع بين الكتلتين وتفكك الاتحاد السوفيتى وهو برنامج حرب النجوم وهو المتغير الرئيسى الذى يحرك كل هذا ، أما نحن فى هذا العالم فقد تلقينا هذه المتغيرات لكى يكون لها أثر عشوائى وفوضوى يختلف عن الأثر الذى وقع على الدول التى ملكت أساليب التطور التكنولوجي ، فقد كان استقبالنا لهذه المتغيرات رديئا لأن انساننا غير موجود ولذلك يحدونى الأمل أن يكون مناطق التفكير فى مؤتمرنا ، أن يكون مناطق التفكير هو الانسان الذى أسقطناه من حسابنا .

تحضرنى كلمات تتعلق بعناصر الانتاج التي كنا ندرسها في الجامعة هذه العناصر أصبحت غير دقيقة الوصف .. ففي اليابان مثلاً ليس لديها قطرة بترول أو حديد ولا زراعة ومع ذلك فهي أكبر قوة في العالم الصناعي ومتقدمة لأن القضية الأولى لديها هي قضية الانسان .

لقد تكلمنا عن التربية والتعليم والنهضة التكنولوجية وضرورة أن تجد مصر مكانها في العالم العربي وضرورة إقامة جسور تعاون اقتصادي بين الكتلة الآسيوية والأوروبية ، من الذى سيبنى هذا ، هو الانسان فهل هذا الانسان هو إنسان البناء والتنمية .. إن المتهم الأول في هذه القضية هو النظام السياسى .. فكيف أبنى وحدة اقتصادية وأقيم سوقاً عربياً وبلادنا محكومة بحكم فردى . فالقضية هى قضية الديموقراطية . لن نجد مكاننا في العالم إلا إذا تم تحرير الانسان في مصر في حركته وتم تأمينه ضد الخوف والارهاب كل هذا فضلا عن تسليحه بالعلم وبالمعرفة . وقد رأينا كيف أن الدكتاتورية في كل بقاع الأرض لم تبن لبنة واحدة وأن الديموقراطية هي أساس أى تقدم تكنولوجي . كيف يمكن أن أبنى اقتصاد مصر بغير إدارة سياسية تقوم بشأنها موازين الثواب والعقاب . كيف يمكن أن أبنى بلداً سقطت فيه كل الموازين ولم يعد هناك عدل يقوم ولا مسئولية تجرى . كيف يمكن أن نقيم اقتصاداً ونبنى بلداً ونحن محكومون بفرد واحد هو الذى يحيى وهو الذي يميت يوجه ويحرك . هذه القضية قضية أساسية .

أما ما يتعلق بالاقتصاد وضرورات البناء الاقتصادى فنحن على علم جيد بكل ما يتعلق بمديونية مصر والأجواء التى عرفناها واكتشفناها والبرامج مهيئة للانطلاق الاقتصادى ولكن أين هى الادارة السياسية العليا التى تستطيع فعلا أن تتحمل هذه المسئولية عن كفاءة ونزاهة هذه هى القضية الأساسية التى يجب أن تجد مكاناً في كل مؤتمر .

## أ. مصطفى كامل مراد:

الوضع الاقتصادى لايمكن فصله عن النواحى السياسية لأن السياسة والاقتصاد متكاملان ولهما انعكاساتهما على الفرد في الناحية الاقتصادية نجد أن المتغيرات الداخلية على هذا النحو: المديونية وصلت إلى ٢٤ ملياراً بعدها نجحت مصر في خفض الديون وحوالى ٩٠ ديونا داخلية . نجد البنكنوت المتداول حتى ٩١ يبلغ ٧٣٥.

الـ ٩٠ مليارا الديون الداخلية منهم ٢٨ مليارا في سنة واحدة و١٨ ملياراً عام ٩٠/٨٩ . وتقرير البنك المركزى يؤكد أن هناك تضخيما نتيجة للسياسات المالية فهناك بعض المشروعات القائمة بكامل إنتاجيتها وهناك مشروعات توقفت بالكامل وقد ترتب عليه وجود بطالة حوالي ٩٠٠ ألف أي ١٢٪ غير أن الرقم أكبر من هذا فالنسبة الحقيقية لا أحد يعرفها .

هناك تدهور في المحصول الرئيسي ( القطن ) تدهور من ١٠ ملايين إلى ٥,٥ و ٣٠٪ من حجم الديون الخارجية سببها نقص محصول القطن الراجع إلى نقص المساحة والانتاجية .

إن مصنع الحديد والصلب إنتاجه ١٦٠ ألف طن واحتياجاتنا ١٨٠ ألف طن .

المتغيرات الدولية سوف تؤثر فينا والتيار الإسلامى منتشر فنحن فى حاجة إلى تعليم وهذا لن يتأتى إلا إذا تم تغيير الدستور وإصلاح الاقتصاد وإصلاح الاقتصاد لابد أن يواكبه الاصلاح السياسي .

# أ . أحمد الصباحي :

أريد أن أتكلم في موضوعين الاول أن الورقة الاولى للدكتور راجى عنايت تقول إن هناك فترة تحول أساسية في التحول البشرى، ويعنى أن الفترة تشهد تغيراً كاملا للأسس والمبادىء التى تقوم عليها الحياة من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فما هى النظريات الاقتصادية التى نتعامل معها . لقد أثبتت الرأسمالية والاشتراكية فشلها على مدى العقدين الماضيين ، وأنه لابد من التفكير في سياسات اقتصادية جديدة تتعامل مع المنطلق الجديد .

الورقة الثانية تقول إن مصر في عالم متغير وأقول إن مصر تعيش في وسط عالم متغير دون أن تتغير ولن تتغير أبدا إلا إذا تدخلت السماء .. نحن في حزب الأمة نشعر بالأمرين في الداخل وفي الخارج فهناك حالتان .. مؤتمر السلام وما حدث في الجزائر لهم أثر كبير ولابد أن نتفاعل مع هذه المسائل .

ما نراه في الجزائر نراه أنه ردة تعود إلى النظام الشمولي

#### د. جلال أمين:

بعض الكلمات أثارت في نفسي الشجون والتساؤل: لماذا فشلنا حيث نجع الآخرون ؟

فيما يخص التغيرات من الممكن التميز بين فترات الانحطاط حيث يوجد سد منيع بين أصحاب الأفكار وبين متخذى القرارات ، وفى فترات النهضة يوجد تفاعل وأخذ وعطاء بين الطرفين .

فى مثل هذه الظروف يشعر المفكرون بهذا السد المنيع فتكثر الندوات والكلام الذى لا فائدة فيه ، فى هذه الندوات يحاول البعض الدفاع عن قضيته الخاصة أو عن سياسته الاقتصادية عندما كان فى الحكم أو يطالب بالديمقراطية تمكينا لحزبه فى الوصول إلى الحكم أو يدعو للتعاون مع إسرائيل .

وبهذا تضيع قضية مصر في عالم متغير بين الشعور بالاحباط والحزن وبين الدفاع عن القضايا الخاصة ، فما الذي يمكن أن يقال في مثل هذه الظروف ؟

عنوان الندوة واسع: ماهى صورة الاقتصاد المصرى فى نهاية القرن أو بعده بقليل، لو ترك الأمر يسير على ماهو عليه ؟ مالذى يمكن أن نتوقعه ؟ هل عليه أن نستفيد من تاريخ مصر الاقتصادى ؟ تقفز إلى ذهنى تلك الفترة التى أعقبت الاحتلال الانجليزى ، فقد كان أحد الأسباب الأساسية للاحتلال هو تمكين مصر من تسديد ديونها ، نحن فى بداية مرحلة من هذا النوع .

كان لهذه الفترة سلبيات وايجابيات ، يمكن أن يتكرر كثير منها في العشرين سنة المقبلة ، لقد سددت مصر جزءا كبيرا من ديونها في العشرين سنة التي أعقبت الاحتلال وتم إصلاح ميزان المدفوعات وزاد الانتاج الزراعي ولا أستبعد أن يحدث هذا في العشرين سنة القادمة .

مع ملاحظة أنه لم تكن هنالك صلة تذكر في تلك الحقبة القديمة ، أما الآن فمن الممكن أن نتصور أن يصل معدل البطالة إلى ٣٠٪ أو ٤٠٪ إذا استمرت الأمور على ماهى عليه يمكن في نهاية القرن ، يمكن أيضا أن نتصور أن التنافس الحاد الجديد الذي يمكن أن يتطور بين الكتل الاقتصادية الكبرى ( أمريكا وأوربا الغربية واليابان ) . يمكن أن ينعكس على منطقتنا فيجبر كل بلد عربي أو مجموعة من البلاد العربية على أن تتبع إحدى هذه الكتل ، وينعكس تنافسهم في تنافس بيننا ، كما حدث خلال الثلاثينيات .

فشمال أفريقيا مثلا تتبع أوربا ومصر والسعودية تتبع أمريكا ، والامارات ودول خليجية أخرى تتبع اليابان ، وهكذا ، وندخل في معارك بعضنا مع بعض ، كلما دخلت الدول الكبرى معارك فيما بينها ، وبعد عشر أو عشرين سنة ننسى أن هناك شيئاً اسمه أمة عربية ، على أن أخطر شيء في اعتقادى هو مايتعلق بالتطبيع مع إسرائيل وما يمكن أن يحدث لموارد المياه العربية إذا نفذت إسرائيل مشروعاتها في المنطقة بما في ذلك تحويل نهر الليطاني إلى إسرائيل واستمرار احتلال إسرائيل لهضبة الجولان ، فإذا استمر الأمر على هذا أتصور أنه في عام ٢٠٠٠ ستكون هناك إسرائيل الكبرى اقتصاديا وتشمل على الأقل جنوب الأردن ولبنان وسيناء وجنوب سوريا ، تستولى على المياه العربية ، وتستورد المواد الأولية من البلاد العربية وتصدر مصدر الرزق للذين لايجدون عملا في الدول العربية المحيطة .

الدكتور مصطفى السعيد ، يقول ما العمل ؟ والاجابة سهلة جدا وصعبة جدا فى نفس الوقت ، فحالنا هو مثل حالة شخص لديه اكتئاب شديد ليس فيه أى مرض ، ولكنه لايستطيع أن ينهض من سريره ، لأنه فقد الأهمية ولديه حالة من الانكسار الشديد تمنعه من النهوض .

إن لدينا موارد وعقولا ومفكرين وأراضى ، لدينا كل شيء ولكن لدينا أيضا حالة اكتثاب وسقوط همة ، ولن ننهض إلا إذا تخلصنا من هذه الحالة .

- \* - -

تتوجه اللجنة المصرية للتضامن بخالص الشكر والتقدير للمصرف العربى الدولى لمساهمته في إصدار هذا الكتاب .

رقم الإيداع ۲۱۰۸ / ۱۹۹۳

طبع بمطابع البلاغ ٢ ش حسين حجازي ـ النواوين ـ القاهرة ت ٣٥٤٩٥١٥ / ٣٥٢٢١٦